

الثبذ محمد بنيالحبيب

بَعْيَةُ الْمُريدِينَ السَّائِرِينَ وَ نُحْفَةُ الْقَالِكِينَ الْحَارِفِينَ

اعتنى بهذه النسخة رقمياً



## بسم الله الرّحمن الرّحيم



صورة الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد بن الحبيب الحسني الإدريسي الأمغاري شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية، المتوفى عام ١٩٧٢ م رحمه الله تعالى ورضي عنه

## د براد بیب

بُعْيَةُ الْمُرِيدِينَ السَّائِرِينَ وَ تُعْفَةُ السَّالِيكِينَ الْعَارِفِينَ وَ تُعْفَةُ السَّالِيكِينَ الْعَارِفِينَ

ISBN 0 906512 01 8 paper

Copyright © 1978 by

Diwan Press: All rights reserved

First reprint 1981

Printed in Great Britain at the University Press, Cambridge

**Enquiries:** 

Diwan Press Sackville Place 44-48 Magdalen Street Norwich NR3 1JE

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِبِيمِ وَالَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِي الْعَلَى اللْعُلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِي الْعَلَى الْمُوالْمُ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْمِقُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْمُعْمِقُلْمُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَ

دِيوَانُ الْعَارِفِ لِي بِاللَّهِ وَالدَّالِّ عَلَى اللَّهِ أَبِي الَّفْيُوضَاتِ وَالْإِمْدَادَاتِ .... وَمَعْدَنِ الْأَسْرَارِ وَ الْبَرَكَاتِ الْعَلَّامَةُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَرْمُ الْمُحَمِّدِيُّ النُّورَانِيُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ سَيْدُ نَا عُدَدٌ بُنْ الْحَدِيدِ لَا أَنْ مُعَارِيُّ الإدريسي الحسني نسبًا المالكي مَدْمَبًا الشَّاذِليُّ طَرِيقَةً وَانْتِسَابًا الْمُحَمَّدِيُّ فَيضًا وَمَشْرَبًا. الْفَاسِيُ ثُمَّ الْعَصْنَاسِيُّ مَنْشَئًا وَدَارًا

مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِحَيَّاتِهِ آمين

تائية الورد الشريف المتقدم المخصر المبينة لمعانيك و المحرور و المحتويك و فضائله المحتويك على ثمانية وثلاثيك المحتويك ال

يَقُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ أَعْنِي عُعَمَّدًا مُوابَّذُ حَبِيبٍ قَاحِدًا لِلنَّحِيحَةِ

أَيَا صَاحِبِي عِثْمَ فِي مَنَاءٍ وَ يَعْمَةٍ الْمَا الْعَيْقَادِ وَ نِيْكَ الْمُا الْعُيْقَادِ وَ فِي الْمُا الْمُ الْمُا الْمِا الْمُا الْمُلْمِ الْمِا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمِا الْمُا الْمُا الْمِا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمِا الْمِا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمِا الْمُا الْمُا الْمُلْمِ الْمُا الْمِا الْمِا الْمُا الْمِا الْمُا الْمُلْمِ الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمِا الْمُا الْمِا لِلْمُا الْمِلْمُ الْمُا الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

وَأَخْلَصْتَ فِي الْوُدِّ الَّذِي مُوَرْضُنْنَا فِي سَيْرِ طَرِيقِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ مِرْيَةِ

وَحُنْتَ قُويَّ الْعَزْمِ فِي الْوَرْدِ حَاضِرًا بِقَلْبِ لِتَحْقِيقِ الْمَعَانِي الدَّقِيقَ سِعَ

وَأَحْضُرُتَ مَعْنَ الذِّكرِ فِي كُلِّمَرَّةِ تَكُورُ بِسُرْعَةِ تَكُورُ بِسُرْعَةِ الْأُمُورِ بِسُرْعَةِ

فَمِفْتَاحْ وِرْدٍ قُلْ صَلَّاةٌ تَعَسَوُّهُ وَ بَسْمِلُ وَ حَوْقِلُ تُصْفَ صُلَّ بَلِيَّةٍ

فَتَبْدَابِالْاِسْتِعْفَارِ أَوَّلَ وِرْدِنَا فَتَبْدَابِالْالْسِيْعُفَارِ أَوَّلَ وِرْدِنَا فَضِيلَةِ تَحُوزُبِهِ نَيْلاً لِحُلِ فَضِيلَةٍ

فَلاَ هُمَّ يَبْقَى مَعْ جَوَامِكَ فِكُرَهُ وَلاَ رَبْبِ فِي تَسْمِيلِ رِزْقٍ بِحَثْرَةِ

وَبَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْهُ صَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الْفَحَبِّةِ فِي الْمَحَبِّةِ فِي الْمُحَبِّةِ فِي الْمُحَبِّقِةِ فِي الْمُحَبِّقِ فِي الْمُحْبِقِ فِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْمِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْمِقِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ فِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ ال

وَ مَعْنَا هَا رَحْمَةٌ تُنَاسِبُ قَحْرَهُ وقدُرُهُ يَعْلُو قَدْرَ صُكِّلِ الْخَلِيقَةِ

وَشَخْصُهُ فِي مِرْآةِ قَلْبِحَدَ وَاثِمَا وَشَخْصُهُ فِي مِرْآةِ قَلْبِحَدَةِ وَحَوْلٍ لِحَجْرَةِ وَحَوْلٍ لِحَجْرَةِ

وَ مَيْلَلَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَمُقَاعَلَ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ فَتَنْفِي بِمَا وَمُقَاعَنُ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ

وَتُسْرِعْ فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعٌ لِتُسْرِعْ فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعٌ لِيَّهُ مِنْ غَيْرِمِ وَيَهُ

وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

وَتُدُرِثُ سِرًّا لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْ رَهُ سِوَى عَارِفٍ بِاللَّهِ صَاحِبِ نَظْرَةِ

وَسَيِّحُ يِتَسِيعِ الْإِلَهِ فِ حُتَبِهِ وَسَيِّحُ وَسَيِّعُ الْإِلَهِ فِحُتَبِهِ وَالنَّاحَ تَنْزِيمًا بِعَمَّلٍ وَفِحُرَةِ

وَنَرِّدُ بِمَا قَدْنَرَّهَ الْحَقِّ نَفْسَهُ وَنَرِّهُ عَنْ حُدُوثٍ وَشِرَّكَةٍ

وَصُنْ حَامِةً مُسْتَحْضِرَ الْعَجْزِ فِ الثَّنَا صَامِعًا جَاءَ وَارِةَ اعْزُ خَيْرِ الْخَلِيقَةِ

وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْ الْبِورْدِ الْفَرَاغِي مِنْ الْبِورْدِ فَقَاعَةً سَبِيَّ بِنِسِيَّةِ فَكُرْ مِنْهَا عَمَّ سَبِيِّ بِنِسِيَّةِ

وَقَمْ وَعَمَ الْعَقْ الْجَلِيلِ صَعَالَةً لِذَاكِرِهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِحَالَةِ

فَقَدُ طَفِأَتُ نَارُ الْخَلِيلِ بِسِرِّمَا وَنَالَ الْحَبِيبُ مِنْمَا صُلِّ فَضِيلَةِ فَنِي وَقُتِنَا هَذَا يُرَجَّحُ فِ حُكْرُهَا عَلَى الْخَصْرِ بِالْأَحْزَابِ أَوْبِوَظِيفَةِ عَلَى الْأَحْزَابِ أَوْبِوَظِيفَةِ

وَإِنْ شِنْتَ إِسْرَاعًا لِفَكْمِ الْحَقِيقَةِ وَإِنْ شِنْتَ إِسْرَاعًا لِفَكْمِ الْحَظِيمِ بِمِقَّةٍ

وَشَخِّمُ حُرُوفَ الْإِسْمِ فِي الْقَلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ مَا الْإِسْمِ فِي النِّسْمِ الْإِسْمِ فِي النِّسْمِ الْمِسْمِ فِي النِّسْمِ النَّهُ النَّهُ الْمُعَلِّمُ النَّهُ الْمُعَلِّمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمِ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ النَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ النَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ النَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُ

وَلاَ تَلْتَفِتُ لِلْغَيْرِ إِنَّهُ قَاطِعٌ وَلَوْكَانَ عَثْفُودًا فَأَحْرَى لِظُلْفَةِ

فَذِكِرْهُ عِنْدَ الْقُومِ يُغِيْ عَنْ عَيْدِهِ وَلاَ عَصْرَعِ إِنْكِنْتَ صَاحِبَهِمَّةِ وَرَاقِبُهُ عِنْمَ الخِّصُرِ وَافْنَ عَنْ عَيْرِهِ وَرَاقِبُهُ عِنْمَ الخِّصُرِ وَافْنَ عَنْدِهِ وَلَا غَيْرَ إِلاَّ مِنْ تَوَهُم صَدْتَ رَقِ

وَ مَا مِيَ إِلاَّ وَحُوَةٌ قَوْ تَصَكَّرَتُ لَهُ مَا مِي إِلاَّ وَحُوَةٌ قَوْ تَصَكَّرَ تَكُ وَ مَا مِعْ فَتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَصُلَّحَ وَهُ عَلَيْهُ مَا مُعْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَصَلَّحَ وَقَالِ فَصَلَّحَ وَالْمُعْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَصَلَّحَ وَالْمُعْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَصَلَّحَ وَالْمُعْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَصَلَّحَ وَالْمُعْتَى أَسْمَاءً وَالْمُعْتَى أَسْمَاءً وَالْمُعْتَى أَسْمَاءً وَالْمُعْتَى أَسْمَاءً وَالْمُعْتَى أَسْمَاءً وَالْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَعْلَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَعْلَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَعْلَى أَلْمُعْتَى أَلْمُعْتَعْمِ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَى أَلْمُ وَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَعْلَى أَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِقِيقِ وَالْمُعْتِقِيقِ وَالْمُعْتِعْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

وَمَظْمَرُ مَا الْأَعْلَى الرَّسُولُ عُمَّتُ وَمَظْمَرُ مَا الْأَعْلَى الرَّسُولُ عُمَّتُ اللهِ فِي صُلِدٌ لَحُظَيْ

وَآلِهِ وَ الْأَصْحَابِ مَاحَنَّ ذَاكِرٌ لِغُونِ إِلَّهِ الْعَرْشِ فِي ضُكِرٍّ حَالَةِ

طريقتْنا تعلو الطّرائِق كُلُما لِتَعْرِيرِنَا الْمَقْصُودَ أَوَّلَ مَـرِّةِ

وَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَشْمَة يُنِ بِلاَ رَيْبِ وَلِلْ رَيْبِ وَلِلْ مَنْ فَيْ مَا فَعَدْ فَيْرَعَة

وَأَسْأَلُ رَبِّ الله فَتُحَا إِلَمِ يَّا وَأَسُأَلُ رَبِّ الله فَتُحَا إِلَمُ يَتَّا لِكُورِيةً فِي الطَّرِيقَةِ

وَ أَنْ يُرْشِعَ الْإِحْوَانَ لِلْجَمْعِ دَائِمًا عَلَى حُلِّ مَا يُرْخِي إِلَهَ الْبَسِرِيَّةِ

وَأَهْمِي سَلَامِي لِلَّذِينَ تَعَلَّقُ وَا بِأَذْكارِ خَيْرِ الْخَلْقِ مِزْكِلِّ فِرْقَةِ

فَتَا بِعُهُ إِنْ خُنْتَ الْمُحِبِّ لِرَبِّنَا يُثِبُّتُ عَلَى خَاتَ الْإِلَهُ بِنَظْرَةِ

## فَقَّ حَمْلَتُ مُسْتَغُفِرًا مِنُ تَـوَقَّمٍ لِغَيْرِ وُجُودِ الْحَقِّ فِي صُرِّلَمْتَ فِي

وله, ضي الله عنه القصيدة المسماة بالتائية الصبرى و عدد ابياتها: 67

فَإِذْ فِئْتَ أَذْ تَرْقَ رُقِيَّ الْأَحِبَّةِ فَعَرِّجُ عَلَ لَيْلَ بِصِدْقِ الْفَوَّةِ

وَ صَافِرًا لَهُ عَبَايِدٍ فِ عَدَا الْمُعَادِدِ فِ صَافِرًا لَهُ عَبَايِدٍ فِ صَافِرًا لَهُ الْمُعْبَادِدِ فِ صَافِرًا لَهُ الْمُعْبَادِدِ فِي صَافِرًا لَهُ الْمُعْبَادِدِ فِي صَافِرًا لَهُ اللَّهُ عَبَادِدٍ فِي صَافِرًا لَهُ اللَّهُ عَبَادٍ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَلَوْ أَنْ صِدْقَ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَوْ أَنْ صِدْقَ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَوْ أَنْ صِدْ خَيْرٍ رِحْلَةٍ

وَ لَوْ أَنَّ عَيْنَ الْقُلْبِ مِنْتُ تَطَمَّرَتُ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِللْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِللْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِللْأَنْوَارَ مِنْمَا تَجَلَّتِ لِللْأَنْوَارَ مِنْمَا لِمُ

يَصُنْ عَلْدَهَا شُصِرًا بِلاَ رُوْيَةِ السِّوَا وَمَا بِحَدُ مِنْ نُعْمَى فَمِنْهَا تَبَوَّتِ

وَإِيَّاتِ تَلْبِيسَ الْخَوَا طِرِ إِنَّـمَا ثُوا طِرِ إِنَّـمَا ثُمَوِّهُ نُصُمًّا وَ هُوَ أَعْظُمْ فِرْيَــةِ

فَخَالِلْ أَخَا حِدْقٍ يُمَيِّزُ بَيْنَمَا وَيُدُمِثُ مِثْبُمَةِ وَيُذْمِثُ مِثْبُمَةِ مِثْبُمَةٍ

وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ بِتَلْقِينَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْعَقِيقَةِ مِنْ الْعَقِيدَ فِي الْعَقِيقَةِ فِي الْعَقِيدَ فِي الْعَقِيقَةِ فِي الْعَقِيدَ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَقِيدَ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيدَ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدُ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلْمِي وَلِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعِيْدِ فِي الْعِلْمِي وَلِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعِلْمِي وَلِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعِلْمِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِيْعِيْمِ وَالْعِلْمِي وَالْعِلْمِيْعِ وَالْعِلْمِيْعِيْمِ وَالْعِلْمِيْعِيْمِ وَالْعِلْمِيْعِيْمِ

وَآيَاتُهُ نُورٌ يَلُوحٌ بِظَاهِرٍ وَسِرٌّ بَدَامِنُ بَاطِنٍ مَعَ مِمَّةِ

وَتَرْقِيَةٌ بِاللَّحْظِ قَبْلَ تَلَفَّظٍ فَ إِلْكُظِ قَبْلُ تَلَفَّظٍ جَآءَ بِحُلَّةٍ فَإِنْ صَانَ مِنْ لَهُ اللَّفْظُ جَآءَ بِحُلَّةٍ

وَأَعْنِ بِهَا الْأَنُوارَ تَسْرِي بِسُرْعَهِ لِمُصْرِعَهِ لِمُصْرِعَةِ لِمُصْرِعَةِ لِمُصْرِحَةِ لِمُسْرِحَةِ لِمُرْحَةِ لِمُرْجَةِ

وَزُهُدُهُ فِي الْأَصُوانِ عُمْدَةُ سَيْرِ هِ وَرُهُدُهُ فِي الْأَصُوادِ الْدَبِيبِ بِرُوْيَةِ

وَتَصْرِيحُهُ بِالْإِذْنِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ وَتَصْرِيحُهُ بِالْإِذْنِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ عَلَيْهِ الْعَلَيْةِ السَّادِقِينَ الْأَجِلَّةِ

فَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِمَّا ذَصَرُ ثَنَهُ فَبَادِرٌ وَأَعْطِ النَّفْسَ مِنْ غَيْرِ مُمْلَةِ

وَلاَ تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَ سَمْتُكُمُ وَلَا تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَ سَمْتُكُمُ الْمَسَرَّةِ

فَإِنْ لَمْ تَجِ مِقَاءَ حَكُرتُ فَإِنَّيْ سَأَشْرَحْ نَفْجَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ

فَأُوّلُ فِعُلِ الْمَرْءِ فِي بَدْمِ سَيْسِرِهِ فَأُوّلُ فِحُولَ فِرْقَ فَي

وَشَعُلُ بِخِ حُرِ اللهِ جَلَّ جَلَالَ فَ وَشَعُلُ بِخِ حَرِ اللهِ جَلَّ جَلَالَ فَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ

وَخِدْ مَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ أَعْظَمْ قُرْبَةٍ فَفِيهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ أَعْلاً مَزِيَّةٍ

فَشَاهِ مُنْ فَ الْأَحْوَانِ قَدْ عَمَّ نُورُهُ وَشَاهِ مُنْ أَتَى الْإِمْدَادُ فِي كُلِّ لَكْظَةِ وَمُنْ فُرُهُ الْمُعَدَادُ فِي كُلِّ لَكْظَةِ

وَحَدِيهُ فِي التَّشْرِيعِ دُونَ تَكَامُلٍ وَحَدِيهُ فِي التَّشْرِيعِ دُونَ تَكَامُلٍ الْبَلِيَّةِ وَجَانِبُ مُرَادَ النَّفْيِرِ أَصُلُ الْبَلِيَّةِ

وَعَلِّبُ جَنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَعَلِّبُ جِنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَلَا بَخْشَيَ فَيَ

وَأَعْظُمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةُ نَفْسِهِ فَأَعْظِمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةُ نَفْسِهِ فَيْلِمُا مِنَ الْأَخْبَاتِ كُوْشِنِيعَةِ

وَ وَحْدَةً فِعْلِ اللَّهِ تَنْنِي زُسُومَهَا وَ تَطُوي جَمِيعَ الْحَوْزِ عَنْهَا فِ لَحُظْةِ

فَعَوِّلُعَلَى التَّوْحِيمِ وَاتْرُكُشُو كَمَا تَعُوْ بِاللَّهِ عَلَّمُ فَأَزَ كُلُّ الْأَجِلَّ الْأَجِلَّ

فَإِنْ تَصُدُ رِ الْأَعْمَالُ مِنْهُمْ صَحَالَةٍ تُحَرِّحُمَا الْأَقْدَارُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةِ

فَتَوْبَتُمْمُ لِلَّهِ بِاللَّهِ مُطْلَقًا

رَجَاءُ هُمُ حُسنَ الْيَقِينِ بِوَعْدِ هِ وَجَاءُ هُمُ حُسنَ الْيَقِينِ بِوَعْدِ هِ وَ فَي حَدْمَةِ وَ فَي حَدْمَةِ

وَ شُحْرُهُمْ شُعْلٌ بِرُوْيَةِ مُنْعِيمٍ وَعَيْبَتُهُمْ عَرْصِيلٍ ضَيْقٍ وَيَعْمَةِ

وَ صَبِرُهُمْ حُسُنُ الرِّضَى بِمَقَادِيرٍ وَصَدِيرٍ وَ لِيسَ لَهُمْ تَدْبِيرُ سُفَّمٍ وَ صِحَةٍ

تَوَكُّلُهُمْ تَفُويخُ كُلِّ أُمُورِهِمْ لِتَوْمِكُمْ لَعُورِهِمْ لِمَا لَمُورِهِمْ لِمَا لَمُورِهِمْ لِمَا الْمُورِ الْخَفِيْرِ فَي بِالْأُمُورِ الْخَفِيْرِ فَي الْمُؤْمِدِ الْخَفِيْرِ فَي الْمُؤْمِدِ الْخَفِيْرِ فَي الْمُؤْمِدِ الْخَفِيْرِ فَي الْمُؤْمِدِ الْخَفْفِيْرِ الْمُؤْمِدِ الْخَفْفِيْرِ الْمُؤْمِدِ الْمِؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْم

وَزُهُدُهُمْ يَأْسُ مِقَّالَمْ يَكِنُ لَهُمْ بِسَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ مِنْ بَرْمِ قِسْمَةِ

عَجَبَّتُهُم سُحرٌ بِحُسنِ جَمَالِكِ وَفِيهَا مَقَامُ الْأَنْسِ أَشْرَفْ حِلْيَةِ وَبَسُطٌ وَإِدْلَالٌ وَ تَصُلِيمْ حِبِّهِمْ وَإِدْلَالٌ وَ تَصُلِيمْ حِبِّهِمْ وَأَسْرَارُهَا تَسْرِي إِلَى غَيْرِ غَايَدِ

فَنَا فِسُمُمْ فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ لِلْمُلْقِ فَنَا فِيهَا بِحُسْنِ لِلْمُلْقِ فِيهَا بِخُسْنِ لِلْمُلْقِ

وَلَوْ أَحْرَتُ الْإِنْسَانُ لَخَّةً سِرِّهِ لَوْ أَحْرَتُ الْخُرُوجِ بِعَبْرَةِ لِمُعَارِّنَ أَنْفَا سَ الْخُرُوجِ بِعَبْرَةِ

وَطَارَمِنَ الْجُسُمِ الَّذِي مَارَقَفْمَهُ وَطَارَمِنَ الْجُسُمِ الَّذِي مَارَقَفْمَ الْحُرْدِةِ فِي الْأَفْدَ الْأَفْدَ الْأَفْدَةُ الْأَفْدَ الْأَفْدَ الْأَفْدَةُ الْأَفْدِةُ الْأَفْدَةُ الْأَفْدِةُ الْأَفْدَةُ الْأَفْدَةُ الْأَفْدَةُ الْأَفْدَةُ الْأَفْدَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وَجَالَ نَوَاحِي الْحَرْشِ وِالْكُرْمِيِّ الَّذِي وَالْكُرْمِيِّ الَّذِي تَضَاءَ لَيْد الْأَجْرَامُ عَنْهُ تَعَدَّقَةِ فِي الْأَجْرَامُ عَنْهُ تَعَدَّقَةِ فِي

وَ شَاهَدَ أَفُلاَ حَاوَ سِرَّبُرُو جِمَا وَشِدَّةً إِفْرَاطِ الْفُرُورِ بِمُسَرِّعَةِ

وَزَالَ حِتَابِ اللَّوْحِ عَنْظِي سِرِّهِ فَزَالَ حِتَابِ اللَّوْحِ عَنْظِي سِرِّهِ فَتَرَةِ فَعَارَ مُعْتَرَةِ

فَلَوْ حَانَتِ الْأَشْجَارُ أَفْلَامَ حَسِمًا وَمِيدَ ادْهَا الْبَعْرُ الْمُحِيطُ لَجَفَّتِ

وَزَارَ مِنَ الْمَعْمُورِ أَمْلاَتَ مُ الَّتِي وَزَارَ مِنْ غَيْرِ غَايِةٍ الْأَعْدَاءِ مِنْ غَيْرِ غَايَةٍ

وَ وَاغَ مُ خُولَ حَضْرَةِ الْقُوسِ طَالِبَا لِتَطْهِيرِ سِرِّ السِّرِّ مِنْ حَصْلِ وَ قَمْ فَ

فَهُذَا عَدَّ الْقُومِ عِنْدَ شَرَا يِهِمُ فَعَدِّ الْمِهُمُ عَدِّ الْمِهُمُ وَحَيْرَةِ

وَ مِنْ بَعْدِ مَا الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَبْثُّــهُ سِوَى مَنْ لَهُ الْإِذْنْ الصَّرِيحُ بِرُوْ يَــةِ

وَيْ الْأَرْضِ آيَاتُ لِصُلِّ مُفَسِّرٍ فَيْ الْأَرْضِ آيَاتُ لِصُلِّ مُفَسِّرِةٍ عَبْسَرَةٍ عَبْسَرَةٍ عَبْسَرَةٍ

فَأَسْمَاءُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُهَا فِأَسْمَاءُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُهَا فِأَجْزَائِمًا مَا بَيْنَ خَافٍ وَشُمْرَةِ

فَلُو جُلْتَ فِي الْمِيَاهِ مَعْ أَصْلِ نَشْئِمَا وَ تَرْبِيَةِ الْأَشْيَاءِ مِنْمَا بِحِكْمَةِ

حَصَتَ بِعَجْزِ الْحُلِّعَزِ دَرْكِسِيِّهَا وَبُحْتَ بِعَجْزِ الْحُلِّعَزِ دَرْكِسِيِّهَا وَبُحْتَ بِتَخْصِيصِ الْإِلَهِ بِمُحْرَةِ

وَأَطْلِقَ عِنَانَ الْفُكرِ عِنْدَ جِبَالِمَا تَجِدُهَا مِي الْأُوْتَادُ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَتِ

وَ مَا حَوَتِ الْأَزْهَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوَتِ الْأَزْهَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَحَدَّرَةِ تَنُويعِ الثِّمَارِ الْبَدِيعَةِ

وَمَا أَظْفَرَتُ مِنْ حِكِلِّ شَيْءٍ يُـرَى بِمَا وَمَا أَتَى مِنْ عَيْنِ عِنْ وَ سَطُوةِ

فَشَاهِ حَمَالَ الْحَقِ عِنْهَ لِمَا ظِمَالَ الْحَقِ عِنْهَ لِمَا ظِمَالَ الْحَقِ عِنْهَ لِمَا طِمَالًا أَدْنَى ذَرَّ فِ

فَمَا قَامَتِ الْأَفْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ الْأَفْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَمَا قَامَتِ الْأَفْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَيَا حَيِّيًا قَيُّومُ أَبْلَغُ حُجَّةً

فَغِي النَّفْسِ آيَاتُ لِكِلِّ مُفَحِيْرٍ فَفِيمَا انْطَوَى الْكُوْنُ الْكِبِيرِبِرْمَّةِ

وَزَادَت بِوْسِعِ الْحَقِّ عِنْدَ تَطَمُّرٍ وَزَادَت بِوْسِعِ الْحَقِّ عِنْدَ تَطَمُّرٍ وَنَادَ الْمُ

وَزَادَت بِتَعْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَتُ وَزَادَت بِتَعْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَتُ وَالْحِيْدُ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدَّ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدًّ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدًّ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدًّ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدًّ الْإِلَهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدًّ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَمَا حَدً

وَقَدْ عَبَزَت عَنْمَاالْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَدْ عَبَزَت عَنْمَاالْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَامَ بِهَا الْإِنْسَانُ أَرْفَعَ وَقَوْمَ فَ

فَيَاسَعُدَ مَنْ أَضْدَى يُتَابِعُ سَيِّدًا رَسُولًا لَهُ آعُلاَ الْمَزَايَا وَرُ تُنِيَ

فَحَازَ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَوْقَ نِمَا يَتِ وَأُمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى صُكِلِّ أُمَّتِ

فَلاَ أَحَدُيْرُ قَ لِرُتْبَةِ قُرْبِهِ

فَلاَ حَسْبَ لِلْإِنْسَانِ فِي دَرْكِ غَايَةٍ لِمَا خَصَّهُ الرَّحْمَانُ فِي أَصْلِ نَشْلَةً

وَآلِهِ وَالْأَمْحَادِ مَعْ صُكِلِّ مُرْشِدٍ دَ عَالِطَ رِيقِ اللَّهِ فِ صُكِلِّ حَالَةِ

وَأَسْأَلْ رَبِّ اللَّهَ إِلْقَاءَ سِرِّهِ وَأَسْأَلْ رَبِّ اللَّهَ إِلْقَاءَ سِرَّهِ عَقِيْ مَعَ الْإِخُوانِ فِي حَلِّهِ جَمَةِ

قَدُّ وَافَقَتِ الْإِسْمَ الْعَظِيمَ جَلَّا لَةً بِعَدٍّ فَنَافِسُ فِي افْتِتَاجٍ وَخَتْمَةِ وله, ضي الله عنه ورزقنا في الدارين رحصاء آمين التاثية الوسطى وابياته الهاء ونصما:

شَرِبْنَا مِنَ الْأَنُّوارِ فِي حَانِ حَضَرَةٍ شَرَابًا أَزَالَ اللَّبْسِ مِنْ غَيْرٍ مِرْبَةِ

فَأَدْرَ كُنَا أَنَّ الْفِعْلَ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ

وَحَقَّفُنَا أَنَّ اللَّهَ فِي الْصُكِلِّظَامِر فَ وَ أَسْرَارِ فُ وَ وَ إِلَّا مِنْ الْمُعَاثِمِ الْخُسْنَ وَ أَسْرَارِ فُ وَ وَ إِلَّا مِنْ الْمُعَاثِمِ الْخُسْنَ وَ أَسْرَارِ فُ وَ وَ إِلَّا مِنْ الْمُعَاثِمِ الْخُسْنَ وَ أَسْرَارِ فُ وَ وَ إِلَّا مُعَاثِمِ الْخُسْنَ وَ أَسْرَارِ فُ وَ وَ إِلَّا مُعَاثِمِ الْخُسْنَ وَ أَسْرَارِ فُ وَ وَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَاثِمِ الْمُعَاثِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُ وَالْمُعَاثِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَسْرَارٍ فُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَاهُ عَلَيْهِ ع

وَ لَكِنَّ أَحُوالَ الْوَجُودِ حَكِيْبَرَةٌ لِكَا وَقَعَ الْخَجْبُ العَظِيمُ لِحُكَمَةِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظَى بِنَيْلِ سَعَادَةٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظِيمًا عَلَى خُلِّةِ طُرَةِ

وَقُلِ لِخُطُوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَقُلِ لِخُطُوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَلَا تَقْطعي سَيْرِي لِرَبِّ الْبَرِي يَتِ

فَمَنْ حَانَ خَاخِ كُو فِكُرِ وَمِمَّةٍ فَصَرِ وَمِمَّةٍ مَن الْأَغْيَارِ فِكُرِ وَمِمَّةٍ مَن الْأَغْيَارِ فِكُرِ الْأَغْيَارِ فِكُرِ الْمُعَادِ فِكُرِ الْمُعْمَادِ فِكُرِ الْمُعْمَادِ فِي مُعْمِعُمِي وَالْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي فِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي مُعْمِعُمِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَادِ فِي مُعْمَادِ فِي مُعْمَادِ فِي الْمُعْمَادِ فِي مُعْمِعُمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَادِ فِي مُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُع

وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ سَرَادِهِ وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ سَرَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

وَشَامَدَ أَنَّ الْفَرُقَ عَيْضُ شَرِيعَةٍ وَمِيَ عَلَى التَّعَقِيقِ عَيْثُ الْحَقِيقَةِ

وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلَّافِي مَظْمَرٍ وَلَيْسَ فِي وَلِيْكُمْ وَلِحُرْفِي وَلَوْجِي وَلِيحَرَةِ

وَحُنهُ صِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَفِي وَحُنهُ صِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَفِي بِتَحْقِيقِهَا صَكِشْفًا فَأَحْرَى الْمَهِيَّةِ

فَيِحَرِّ عَلَّ أَوْ صَافِ نَفْسِكَ فَالْحُفَا تُمَدُّ بِأَنْوَارِ الصِّفَاتِ الْفَدِيمَــةِ

لِذَاتَ تَرَى الْعُشَّاقَ قَدْ ثَمِلُوا بِمَا وَأَحْمَنُهُمْ شُكِرًا مَلِيثُ الْإِبَاحَةِ وَأَحْمَنُهُمْ شُكِرًا مَلِيثُ الْإِبَاحَةِ

وَلَيْسَ عَلَى الْمَعُلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا مَعُلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا مَعْلُوبِ مِنْ وُخُوحِ الْإِشَارَةِ مَعْلَ أُمُلِ الْإِذْنِ مِنْ وُخُوحِ الْإِشَارَةِ

فَدُونَت قَوْمًا قَدْ أَدَابُوا نُفُوسَهُمْ فَخَاضُوا بِحَارَ الْحَبِّ فِكِلِّ لَجَّة

فَلَوْ ذُ قُتَ شَيْئًا مِنْ مَعَا نِي صَحَلَا مِنَا لَحُنْتَ مِنَ السُّبَّاقِ فِ حُكِلِّ حَالَةِ

وَأَغْضَيْتَ يَا أَخِي الْجُفُونَ عَنِ الْقَذَا وَأَغْضَيْتُ أَنُوابَ الْجَيَا وَ الْمَهَابَ قِ

وَقُلْتَ لِحَادِى الْقَوْمِ حَيِّبُنَا فِي السِّمِهِ فَلَا عَارَ فِي ذَاتِكُ الْجُدَا وَ الصَّبَابَةِ

وَلَكِنَّ مَنْ قَدْ مَا رَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ وَلَكِنَّ مِنْ قَدْ مَا رَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ تَقَاعَدَ عَنْ أَسْرَارِ يَلْتَ الطَّرِيقَةِ

فَأَعْدَاعَدُ وِّ فِي الْوَرَى نَفْسُتُ الَّتِي فَأَعْدَاعَدُ وِّ فِي الْوَرَى نَفْسُتُ الْخَقِيقَةِ تُعْظِرُ عَنْ تَقْقِيقٍ فَكُم الْخَقِيقَةِ

فَحَيِرٌ عَلَى الْأَحُوانِ إِذْ شِنْتُ وَصَلَهُ وَالْحَرَ امَةِ وَإِيَّاتِ أَنْ تَرْضَى بِنَيْلِ الْحَرَ امَةِ

فَيَا فَوْزَ قَوْمٍ قَدُ أَجَابُوا حَبِيبَهُمْ لِدَ عُوتِهِ الْعُظْمَى فَفَازُوا بِجَنِّسِةِ

وَأَعْنِيهِ الْعِرْفَانَ فِي حَضْرَةِ الدَّنَا وَحُورٍ وَلَّانَةَ أَنْمَارٍ وَحُورٍ وَلَّاتَةَ أَنْمَارٍ وَحُورٍ وَلَّاتَةَ أَنْمَارٍ وَحُورٍ وَلَّاتَةً أَنْمَارٍ وَحُورٍ وَلَّالَا الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

عَىٰ نَفْسِهِ فَلْيَبِ مَنْ صَارَ قَلْبُهُ عَلَى الْعِرْفَانِ فِ صَارَ قَلْبُهُ عَرَابًا مِنَ الْعِرْفَانِ فِ صَارِ فِكْرَةِ

وَ مَالَةً أَ الْعَيْشِ السَّلِيمِ مِنَ النَّغْصِ وَمَالَةً أَهُ الْعَيْشِ السَّلِيمِ مِنَ النَّغْصِ وَمَالَةً أَ فَ السَّلِيمِ عَنْ النَّغْصِ وَمَالَةً فَي وَمُلْسَبِيعٍ فَي اللَّيْ فِي اللَّيْ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ

عَسَى نَظْرَةٌ تَشْفِي السَّقِيمَ مِزَ الضَّنَا فَقَدُ عَزَّ إِدْرَاكُ لِحُنْهِ الْحَقِيقَةِ

فَأَطْيَبْ أَوْقَاتِهَا يُتَصَلِّفِ بِخِ لَّــةٍ وَأَطْيَبْ وَانْسِلَابِـــ إِرَادَةِ

فَيَلَّ أَصُّولُ فِي طَرِيقَيْنَا الْمُثَلِي فَيَكُمُ الْمُثَلِي فَيَ الْمُثَلِي وَمُنْ الْمُثَلِي وَرَفْعَ فِي فَالْمِ وَجَيِّبُ عَنْ عُلْوٍ وَرِفْعَ فِي فَالْمُؤْورِ فَعَ فِي فَالْمُؤْورِ فَعَ فِي فَالْمُؤْورِ فَعَ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعَ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعَ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعَ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِينَا الْمُثَلِقُ وَرَفْعَ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِلَا الْمُثَلِّقُ وَرَفْعِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَعِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ فَالْمُؤْمِرِ فَالْمُؤْمِرِ فَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ فَي فَي فَالْمُؤْمِرِ فَي فَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ فَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِرِ وَالْمُؤْمِ و

وَحُلِّ صِفَاتِ الرَّبِ فَاهُرُبُ لِضِيِّمَا تَحُونُ بِفَضْلِ اللَّهِ أَغْنَ الْبَرِبَّنِ قَامُ اللَّهِ أَغْنَ الْبَرِبَّنِ فَي اللَّهِ اللَّهِ أَغْنَ الْبَرِبَّنِ فَي اللَّهِ اللَّهِ أَغْنَ الْبَرِبَّنِ اللَّهِ أَغْنَ الْبَرِبَّنِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ ا

فَأُوصَافُهُ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَقُعْرَةٌ وَأُوصَافُنَا جَمْلٌ وَ عَجْزٌ عَنْ ذَرَّةِ

وَإِ<u>ذَ شِئْتَ</u> قَصْمَ الْعَارِفِينَ بِأَسْرِهِ مُ

عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصَعُ عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصَعُ قَيْامٍ بِحَقِّ الرَّبِّ فِي ضَالًا لَكَ ظَةِ

وَأَعْنِ بِهَا التَّجْرِيدَ مِنْكِلِ قُوَّةٍ

لِأَنَّ بِمَا يَصْفُو الْفُوَّادُ مِنَ الْعَمَى لِأَنَّ بِمَا يَصْفُو الْفُوَّادُ مِنَ الْعَمَى وَيُعْلَمُ بِالْأَنُوارِ فِي صُلِي فِصَدِةِ

فَقَدْ صَمْلَتُ وَالْحَمْدِ فِي الْبَدْ مِ وَالْخَتْمِ عَلَى نَعْمَةِ الْإِمْدَادِ مِنْ حَيْرِ أُمَّ سِةِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ فِي خُولِ لَهُ ظَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

و نَا ظِفْهَا الْقَعْرُوفُ أَعْنِي غُمِّقَةًا فُو ابْنُ حِبيبٍ طَالِبًا لِلْعُبُودَةِ

فَبَلِّعُهُ يَا ذَا الْفَضْلِ مِنْتَ بِنَفْحَةٍ تَسُخُّ عَلَى الْأَكْوَانِ فَيْضَالُّقِيقَةِ (

## وتليم التائية الصغرك وابياتها: 28 و نصما

سَقَا نِيَ حِبِّي مِنْ صَفَاءِ عَدَبَّتٍ فَأَصْبَحْتُ عَجْبُوبًا لَدَى صُلِّ نِسْبَةِ

وَغَيَّبَنِي عَنِي قَلَم أَرَغَي رَهُ وَغَيَّبَنِي عَنِي قَلَم أَرَغَي رَهُ وَغَيَّبَنِي عَيْ فَلَم أَرَغَي مَظاهِر حَضَرَةِ

فَفَرَّقتُ فَ جَمْعِ وَ جَمَعتُ مَفْرُوقِ فَفَرَّوقِ وَخَمَعتُ مَفْرُوقِ وَحَمَعتُ مَفْرُوقِ وَحَمَة فِ

وَ يُلْتُ مُرَادِي مِنْ شُهُودِ صَعَالِيهِ وَيُلْتُ مُرَادِي مِنْ شُهُودِ صَعَالِيهِ وَصُورَ فِي وَصُورَ فِي وَصُورَ فِي صَحَالًا مَعْنَى وَصُورَ فِي مِنْ مُعْنَى وَمُورَ فِي مِنْ مُعْنَى وَصُورَ فِي مِنْ مُعْنَى وَمُورَ فِي مِنْ مُعْنَى وَمُعْنَى وَمُعْنَى وَمُورَ فِي مِنْ مُعْنَى وَمُعْنَى وَمُعْنَى وَمُورَ فِي مِنْ مُعْنَى وَمُعْنَى وَعْنَانِي مِنْ مُعْنَى وَمُعْنَى وَمُعْنَى وَمُعْنَى وَمُعْنَى وَعْنِي وَمُعْنَى وَعْنِي وَعْنِي وَعْنِي وَمُعْنِي وَمُعْنِي وَمُعْنَى وَمُعْنِي وَعْنِي وَمُعْنِي وَمُعْنِي وَعْنِي وَعْنِي وَعْنِي وَمُعْنِي وَعْنِي وَعْنِي مِنْ فِي مُعْنِي وَعْنِي وَمُعْنِي وَعْنِي وَعْنِي وَمِنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي فَعْنِي وَعْنِي وَعْن

وَمَزْقَتْ وَهُمِي وَهُوَ أَعْظُمْ قَاطِعٍ فَمَ أَعْظُمْ قَاطِعٍ فَأَلْفَيْتُهُ قَيْومًا فِي صُكِلًا خُرَّة

وَحَكُمْتُ شَرْعِي فِي تَعَلِّي صِفَاتِهِ فَأَطْلَعَنِي رَبِّي عَلَّ سِرِّحِكَمِيْ

فَطُورًا أَرَى الْأَحْوَانَ مَظْفَرَ أَحْمَدٍ وَطُورًا أَرَا مَا مِنْ مَظَا مِرِعِ تَزَةِ

وَطُورًا يَفْنَ فِعْلِي بِرُوْيَةِ فِعْلِيهِ وَطُورًا أَرَى الْأَوْصَافَ مِنْهُ تَبَدَّتِ

وَطُورًا أَغِيبُ عَنْ وُجُودٍ جَازِيٍّ فَيُ خُودٍ جَازِيٍّ فَيْ خُودٍ عَدَةِ حَقِّ لاَ تُشَابُ بِشَرْتِ عِنْ

وَ مَا الْخَلْقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهُوَى لِمَنْ وَ مَا الْخَلْقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهُوَى لِمَنْ ت تَغَيَّبَ فِي أَذُوارِ فِي كُرِ الْخَفِيقَ فِي الْمُورِي الْخَفِيقَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ

فَفِي فِصُومًا الْفَتْحُ الْفِيذُ لِتَانِدٍ فَفِي فِصُومًا الْفَتْحُ الْفِيذُ لِتَانِدٍ مَعْ خَتَقَّقِ نِعْمَ فَ

فَقَامَ بِشُكْرِ اللهِ لِحُلِّ نِعُمَــةٍ جَلَّ بِمَا الْوَ هَابُـ فِحُكِرِّ حَالَةِ

فَأُورَتُهُ حُبُّ التَّفَرُّدِ مَ الْحَلَّ التَّفَرُّدِ مَ الْحَلَّ التَّفَرُّدِ مَ الْحَلَّ الْمَوْادِ أَتَتُ بِسَكِينَةِ

فَصَارَيْحِبُّ اللَّهَ حَقَّا بِلاَ رَيْبٍ لَكُمْ فَصَارَيْدِ اللَّهِ حَقَّا بِلاَ رَيْبٍ لَكُمْ فَ لِلْمُ الْم

فَحُولُ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ قَدِ انْطَوَت فَصُوبَة عِصْرُ وَحُدِّ خَالِمٍ مِنْ مَشُوبَة

وَلَا بْدِّیْ فِ اَمِنْ إِمَامِ لِسَالِ \_\_\_\_ يَدُلِّ عَلَى بِرٍّ وَ تَقُوَى وَ سُنَّ \_\_\_\_\_

وَإِيَّاتَ أَنْ تَرْخَى بِصُعْبَةِ فِرْقَةٍ وَ إِيَّاتُ أَنْ تَوْلَةٍ وَلَةٍ وَلَةً وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةً وَلّهُ إِلّهُ وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلّهُ وَلَةً وَلّهُ وَلَةً وَلّهُ وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلَةً وَلّهُ إِلّهُ إِلّهُ وَلَةً وَلَةً وَلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ وَلَةً وَلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْمُ إِلْهُ إِلْمُ إِلْهُ إِلْمُ إِلْمِ إِلْمُ إِلّهُ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلِمُ أَلْمُ أَلّهُ إِلِمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلّهُ إِلْمُ إِلْمُ إِ

يَقُولُونَ بِالْأَفُولِهِ مَالَيْسَ فِي الْحَشَا وَيَا تُونَ مِنْ أَفْعَالِ صُلِّ قَبِيتِ فِي

نَصَعْتَ بَعْدَ الْبَحْثِ إِنْ كُنْتُ سَامِعًا فَمَا الدِّينِ إِلاَّ نُصْحُ كُلِّ الْخَلِيقَةِ

فَحَمْ قَدْ أَزَا غُوا مِنْ عُقُولٍ بِسِيطَةٍ خَلَّدُ عَنْ تَوْفِيقِ نُورِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ

وقد صارت الأعراض في متحمالهم قبائع أعراض في شرفتن في

وقد أمر الشَّرْعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمَنْ الشَّرِعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمَنْ اللَّهِ الْمُسْادِ أُمَّ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبٍ نَمْهِ فِي وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبِ نَمْهِ فِي وَطُوبَ الْمَا بِالذِّكِ فِي الْمَا بِالذِّكِ فِي فِي الْمَا بِالذِّكِ فِي فِي اللهِ اللهِ فَي اللهِ مِنْ اللهِ فَي اللهِ مَا اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ مَا اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ مَا اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ مَا اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَيَتُلُو حِكِتَابِ اللهِ بِالْجِدِّ دَائِمًا وَيَقْتَبِسُ الْأَنُوارَ مِنْ حُكِيِّ آيَــةِ

يْحَكِمْهُ فِي خُكِلِّ مَاهُوَ فَاعِلْ وَمَاهُوَ فَاعِلْ وَيَتَبَعُ أَخُلَاقًا لِخَيْرِ الْخَلِيقَةِ

فَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ وَرَا وَهُوَ الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّـــةِ

عَلَيْهِ صَلَاةً اللهِ مَعْ آلِهِ وَ مَنْ تَلَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعُنَّةِ تَلَاهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعُنَّةِ

## ويليها رجزعقائد

يَـقُولُ عَبُدْ رَبِّـهِ فَحَمَّــدْ إِبْنُ الْحَبِيبِ رَبَّـه يُـوَجِّدُ

بِاسْمِ الْإِلَهِ فِي الْأُمُورِ أَشْرَعُ إِلَيْهِ بَدْ وُ مَا حَدَ الصَّرْجَعُ

مَعَنَى الْإِلَهِ الْعَنِيُّ عَن سِوَاهُ وَلَهُ يَفْتَعِرُ مَا عَصدَاهُ

لِلْا سَتِعْنَى عَنْ صَّلِّ مَا سِوَاهُ يَجْ مِنَ الْأَوْصَافِ لَا تَنْسَاهُ

و السَّمْعُ و الْبَصَرُ وَالْصَّكِلَمُ وَالْصَّكِ وَالْصَّكِ وَالْصَّكِ الْمُ الْمُ

وَعَدَمُ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَفْعَالِ وَعَدَمُ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَفْعَامِ رَدُّ الْبَالِ

جَوازَفِعلٍ ثُمَّ تَرْبٍ أَلْحِقَا مَوَازَفِعلٍ ثُمَّ تَرْبٍ أَلْحِقَالُ وَخُونَاهُ وَعُونَاهُ وَعُونَاهُ وَالْعُونَاهُ وَالْعُلُونُ وَلَالْعُ وَالْعُلُونُ وَلَالُونُ وَلَالِهُ وَلَالْعُلُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ ولَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالْمُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالْمُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُ

وَلِافْتِقَارِ صَّلِّ مَا عَصَدَاهُ يَبُّكُ مِنَ الْأَوْصَافِ مُنْتَفَاهُ

العلم والقصدرة والإراده ثم الحياة حقق الإفساده

زِدْ قَادِرًا وَ مُرِيدًا وَعَالِمُ حَلَّا وَعَالِمُ حَلَّا فَلَا تَصْتَفِي بِالْلَّوَازِمُ

وَحْدَةً فِعْلٍ وَحَدَا وَصَفِ وَمَاتُ

حُدُوتُ عَالَمٍ وَنَفَيْ تَأْتِ بِيرِ كِدُوتُ عَالَمِ الْمُؤْدِةُ وَاعْتَ بِيرِ بِطَبْعِ أَوْدِقُودٍ فَاعْتَ بِيرِ

فَيَلْتَ خَفْسَةٌ وَ عِشْرُونَ صِفَهُ وَ عِشْرُونَ صِفَهُ وَ الضِّدُّ مِثْلُمًا فَفَصِّلُ عَدَهُ

وَلِلْإِيمَانِ بِالرَّسُّولِ عَشَــرَهُ وَسِتَّةٌ مِنْ الصِّفَاتِــ تَابِعَهُ

الصُّدُّفُ وَاللَّهُ لِيغُ وَ الْأَمَّانَ الصَّدُّفُ وَاللَّمَانَ اللَّهُ وَاللَّمَانَ اللَّهُ وَاللَّمَانَ اللَّ

وَإِيمَانٌ بِحُتْبٍ وَأَنْدِ يَا الْحَدِ الْمُ لِلْمُ الْحَدِ الْمُ لِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيق

وَإِيمَانَ بِيَوْمِ الْآخِرِ فَعِي وَإِيمَانَ إِيمَا وَكُن لِنَ فَيِهَا مَا عِي أَضْدَ ادْ مَا وَكُن لِنَ فَيِهَا مَا عِي

فَيَلَّتُ وَسِتُّونَ حِفَ فَيَلَّتُ وَسِتُّونَ حِفَ فَيَا الْمُشَرِّفَ فَيَ الْمُشَرِّفَ فَيَ الْمُشَرِّفَ فَي

فَاشْغَلَّ بِهَا الْأَوْقَاتَ بِالْخُضُورِ قَاشَعَ السُّرُورِ تَرْقَ إِلَى الْمُعْنَ مَعَ السُّرُورِ

دَلِيلُهَا النَّظِرْفِ الْقُرْمَ أَنِ وَالنَّظِرْفِ الْقُرْمَ أَنِ وَالْمُحُولِيِ الْمُحُولِيِ الْمُحُولِي

يَارَبَّنَا حَلِّعَ فَحَصَّدِ وَآلِهِ وَصُلِّعَبُدٍ مُقْتَدِي

وَاحْيَمْ لَنَا يَارَبِّ بِالسَّعَادَهُ وَارُّ فُقْ بِنَا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةُ (



يَقُولُ أَفْقَرُ الْوَرَى فَعَمَّدَ إِبْنُ الْحَبِيبِ قَوْلَهُ مُمَّدَّهُ

آلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِخَدِّرِهِ عَمَّمُ الْوَرَى فِي جَـرِّهِ وَ بَحْدِهِ

وَأَرُّسَلَ الرُّسُلَ بِالشَّرَاثِكُ وَمُعْجِزَاتٍ مَالَمَا مِنْ دَافِحُ فَلُبُّمَا تَحَوُّفُ مُحَرِّرُ عَلَيْ اللَّهِ مُقَرِّرُ عَلَيْ اللَّهِ مُقَرِّرُ عَلَيْ اللَّهِ مُقَرِّرُ

فَهَا حَدِيمَةُ الْبُذَةَ تُقَرِّبُ لَكُمْ الْبُخْةُ الْقَرِّبُ لَكُمْ الْبُخْةُ الْمُحَدِّبُ الْمُ

سَمَّيْتُمَا بِبْرَاقِ الطَّرِيقِ تُسُرِغُ بِالْمُرِيدِ لِلْتَّكِقِيقِ

فَإِنْ ثُرِدُ سُلُو حَصَدَالطَّرِيقَا فَإِنْ تُرْفِيقَا فَاعْتَمِدِ اللَّهَ وَسَلَّ تَرْفِيقَا

وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدُيدِيرِ فَإِنَّ ذَا يَجُلُبُ لِتَنْوِيرِ

إِيَّاتِ أَنْ تَهْتَمَّ بِالْأَرْزَاقِ لِيَّاتِ أَنْ تَهْتَمَّ بِالْأَرْزَاقِ لِيَّاتِ لِلْأَرْزَاقِ لِيَّاتِ لِلْأَنْ فَانِ الْخَلَّاقِ فَمَانِ الْخَلَّاقِ

وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَهُ وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَهُ فَوْقَهُمَا مِنَ الْخَيْرَاتِ يُحْمَهُ

حُسْنُ طَنِّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْعِبَادُ فَحُنْ فِمَا وَجَيِّبَنَّ لِلْعِنَادُ

وَأَقْرَبْ الطَّوْقِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

لِأَنَّهُ الْإِسْمُ الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ عَلَى الْأَعْظَمُ عَلَى الْأَعْظِمُ الْأَعْظِمُ عَلَى الْأَصْتِي مِنْ خِلَافٍ يُعْلَمُ

وَفَرِّ غِي الْقَلْبَ مِنَ الْأَغْيَارِ عِنْ الْأَغْيَارِ عِنْ الْآوَجِهِ لِذِكْرِ الْبَارِي

وَانْظُوْ لِأَسْرَارِ الْحَصِيمِ وَاعْتَيْرُ وَانْظُوْ لِأَسْرَارِ الْحَصِيمِ وَاعْتَيْرُ وَمِ وَلاَتْكُنْ تُصِرُ

بَلْ عَقِيبِ الذَّنبِ بِالْاسْتِغُفَارِ وَ بِالتَّضَرَّ عِي وَالْإِنْسِكِ مَارِ

وَانْظُرُ لِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْتُ اللَّهُ الْخُورُ الْمُعْتَ إِلَيْتُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَاحْمَدُهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالشَّرِّاءِ لِلْأَنْتُ الْفَاعِلُ فِي الْأَنْتُ الْفَاعِلُ فِي الْمُنْتُ الْفَاعِلُ فِي الْمُنْتُ الْفَاعِلُ فِي الْمُنْتُ الْفَاعِلُ فِي الْمُنْتُ الْمُنْتُلِقِيلُ فِي الْمُنْتُلِقِيلُ فِي الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلِقِيلُ فِي الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلِقِيلُ فِي الْمُنْتُلِقِيلُ فِي الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلِقِيلُ الْمُنْتُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِقِيلُ الْمُنْتُلِقِيلُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِلْ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِقِلِيلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِلْمُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِلْمُنْتُلِلْمُ الْمُنْتُلِلْمُنْتُلِلْمُ الْمُنْتُلِلْمُ لِلْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُلِلْمُ لِلْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنِيلُولُ الْمُنْتُلُلِلْمُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلِلْمُ لِلْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُلُولُ الْمُنْتُلِلْمُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلْ

وَحَرِّكِ الْمِقَةَ بِالْأَشُواقِ \_\_\_ وَلاَ تَكُنُ تَرْضَى بِدُونِ الْبَاقِ

وَلَا تَقِفُ مَعَ الْبَوَارِقِ وَ لَا مَعُ غَيْرِمَا مِزِكِدٌ شَيْ ۽ حَصَلاً

وَ الْمَأَلَّهُ أَنْ يَطُوى لَتَ الطَّرِيقَا حَقَّ تَذُوقَ ذَلِتَ التَّحْقِيقَا

فَاللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ الْعَبِيدِ مَنْ شَاءَهُ لِحَضْرَةِ التَّفرِيدِ

إِيَّاتُ أَنْ تَسْتَبُعِدَ الطَّرِيقَا التَّعُويِقَا أَنْ النَّعُويِقَا أَنْ النَّعُويِقَا أَنْ النَّعُويِقَا أَنْ النَّعُويِقَا أَنْ النَّعُويِقَا أَنْ النَّعْوِيقَا أَنْ النَّعْدُ الْعَلَى الْمِيقَالِيقِيقَا أَنْ الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَيْدِيقَا أَنْ الْعَلَى الْعِلْمِي الْعَلَى الْعَلَ

فَإِنَّ رَحُعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ حَبِّ أَنْفٍ مِنْ غَيْرِ حَبِّ أَنْفٍ مِنْ غَيْرِ حَبِّ أَنْفٍ مِنْ غَيْرِ حَبِّ

وَالْأَدَبَ اجْعَلَنَّهُ رَفِيقَ اللَّهُ وَالتَّحْقِيقَا فِي أَخْذِتُ التَّفْرِيعَ وَالتَّحْقِيقَا

فَقَتْلُ الْأُدْبِ فِي الْأُمْثُورِ فَقَتْلُ الْأُدْبِ فِي الْأَمْثُورِ فَقَالُ الْأُدْبِ فِي الْمُحْدِيدَ بِالْإِكْدِير

أَمَا تَرَاهُ يُقلِبُ الْحَدِيدَا في لَحْظةٍ بِذَهَدٍ حَدِيدًا حَدَ لِحَدَ الْأَذَبِ لِلْقُلُوبِ لِلْقُلُوبِ لِلْقُلُوبِ لِنْقُلُمَا لِحَضْرَةِ الْغُيْوبِ لِلسَّالِةِ الْعُنْدُوبِ لِلسَّالِةِ الْعُنْدُوبِ لِلسَّالِةِ الْعُنْدُوبِ لِلسَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلِي الْعَلَيْدِ السَّلِي السَلِي السَّلِي الْعَلَيْمِ السَّلِي ال

فَدَمُ فَجِدٍ عَمَلاً قَدُّ وَسَّلَهُ لِنَفْسِهِ وَحَمُّ أَدِيدٍ قَرَّبَهُ

فَأَدَبُ النَّظَرِيفِ الْأَصُوانِ فَأَدَبُ النَّظَرِيفِ الْأَصُوانِ فَانِ فَيْ الْمُعْدِرِ ثَانِ الْ

فَتْبُصِرُ الْخَالِقَ فِي الْمَخْلُوقِ فِي الْمَجْزُوقِ وَ تُبْصِرُ الرَّازِقَ فِي الْمَرْزُوقِ فِي الْمَرْزُوقِ

وَالْحَقِّ لَا يُرَى فِ غَيْرِ مَظْفَرٍ لِللَّهِ مِنْ مَلْفِ مِنْ مَلْفِ أَوْبَشَرِ

فَالْمَظْفَرْ الْأَوْلُ نُورُ أَحْمَدَا حَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ سَرْمَدَا

قد مَلاَ الْحَقِّ بِهِ الْأَحْدُونَ أُوقَدُ حَالَا وَحُونَ أُوقَدُ حَالَا

فَاشْهَدُهُ فِي النَّفْسِ وَ فِي الْأَفَاقِ وَالْفَاقِ وَلَا اللَّهُ لِلْمُعِلَّ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ فَالْفُلِي وَالْفَاقِ وَلَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ فَالْفِي وَالْفَاقِ وَالْفَاقِلَاقِ وَالْفَاقِلَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَالْفَاقِ وَ

تَصْفَى بِذَ الشَّمْودِ حُلِّحَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ

وَ ذَكِرِ النَّفْسِ بِخُسْنِ نِيَّةِ وَاقْرُنْهَا بِالسِّحُونِ وَالْحَرَّتِةِ وَنَهِمَا تَنْمِيَةً وَصَكِيْرَا لَمُ اللَّهِ مِنْ فَضُلْمًا بِلاّ مِنْ

وَاخْتَصِ الطَّرِيقَ بِالتَّعْظِيمِ لِصُولِ مَاشُرِ عَى مِنْ مَرْسُومِ

وَلاَ تَحْفَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ قَحْقَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ قَدْ مِنَ الْأَقْبُ وَالِ قَدْ مِنَ الْأَقْبُ وَالِ

طريقة الأبدال جوسم سفر خوردا حوث وخصر حوردا

قَمِ انْتَهَتُ نُبُدَةُ ذَالتَّصَوُّفِ وَالْمَدُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْمَدُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْمَدُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْمُدُولِ

وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ الْمُصِدِّ صَلَّةً رَبِّنَا بِغَيْرِ صَلَّةً رَبِّنَا بِغَيْرِ صَلَّةً

وَآلِهِ وَصَّبِهِ الثِّقَاتِ ـ وَصَّبِهِ الثِّقَاتِ النَّجَاةِ النَّجَاةِ

وَأَسْأَلُ اللهَ صَلَاحَ الْحَسَالِ اللهَ عَلَاكِبَادِ فِي الْمَسَالِ اللهَ عَلَاكِبَادِ فِي الْمَسَالِ

وَ أَنْ يُزِيلَ عَنَّا حَكَّ رَيْدٍ وَ أَنْ يُزِيلَ عَالَ اللَّهِ مُورِدِ مُرَبِّي

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى النَّمَـامِ وَالثُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى الْخِتَامِ وَالثُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى الْخِتَامِ



اَلْمَعْ لِلَّهِ وَ صَلِيًّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُورِ الْمُ

قَالَ أَبُوحَامِدٍ الصَّوفِيُّ حَبَّةُ الْإِسْلاَمِ مُوَالطُّومِيِّ

حَكِرَامَةُ الدَّاخِلِ فِي الطَّرِيقِ عَلَى التَّحْقِيقِ عَشْرُونَ فِي الدُّنْيَاعَلَى التَّحْقِيقِ

أُوّلُهَا يَذْكُرُهُ الْإِلْتِ فَا لَهُ الْأُلْفَ مِنْ الْأُلْفَ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

ثَانِيْهَا تَعْظِيمُهُ بَيْنَ الْأَنَامُ وَالثَّالِثُ الْخُبِّ لَهُ بِلاَ مَلَامُ

وَحُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ الْإِلَى مُ

رَابِعُ مَا يُدَيِّرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ مَا يَدُ يَرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ مَا يَدُ فَيَا مَا مُنْ وَرَا لَهُ مَا مَا مُنْ وَرَا لَهُ مَا مَا مُنْ فَيَا مَا مُنْ وَرَا لَا مُنْ فَيَا مَا مُنْ وَرَا لَا مُنْ فَيَا مُنْ فَيْ مُنْ وَرَا

خَامِسُهَا تَسْهِيلُهُ الرِّزُقَ لَهُ لِخَامِسُهَا تَسْهِيلُهُ الرِّزُقَ لَهُ عَلَيْهُ الرِّزُقُ لَهُ عِنْهُ المُ

سَادِ شُفَا يَنْصُرُهُ عَلَى الْعِدَا يَخُرُقِ عَادَةٍ مَعْ حِفْظٍ أَبَدًا

سَايِعُمَا يَصُونِ أَنْسَهُ فَلاَ وَكُشَةَ تَاتِيهِ مِنْ شَيْءٍنَـزَلاَ

قَامِنْهَا الْعِزُّلَهِ فِي النَّفْسِ فَالْتَوْنَ يَخْدُمُهُ وْوِنَ لَبْمِي

تَاسِعْهَا الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ تَاسِعُهَا الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلّمُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلّمُ عَلّمُ عَلَا عَلّمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَا عَلَ

عَاشِرْمَا الْغِنَى لِمَلْدِ مِعَ مَعَ تَسْمِيلِ أَمْرِهِ الَّذِي فِيهِ سَعَى

وَ مَاحَد بَاقِيمَا مَعَ اخْتِصَارِ بِعَطْفِ بَعْضِمَا فَخُذْ يَاقَارِي

تَنْوِيرْ قَلْدٍ يَمْتَدِي بِنْ وَهِ لَنْ وَ فِي لَا لَهُ مُ الْمُ وَالِ بِفَضْلِ وَ بِسِيهِ

وَشُرْحَ حَدْرِهِ فَلا يَكْتُمْ وَ شُرْحَ حَدْرِهِ فَلا يَكْتُمْ وَ مُونِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا

مَمَابَةٌلَهُ وَحُمْنُ مَوْقِعِ

تَحْبِيبُهُ لِحُلِّے خَلْقٍ فِي الْوَرَى بِوَعْدِ رَبِّنَا لَهُ بِلِاً مِسرَا بِوَعْدِ رَبِّنَا لَهُ بِللاً مِسرَا

تَسْخِيرُهُ الْأَرْضِ لَهُ فَيَدُ مَبْ حَيْثُ يَثُم بِسُرْعَةٍ لَا يَرْمَبْ لَ

والبَرْ والبَحْرْمَعَ الْمَسوَاءِ خَادِمَةٌ لَهُ بِلِلَّا امْتِسرَاءِ

وَحُوشٌ ثُمَّ سِبَاعٌ مَعَ الْهَوَامُّ سِبَاعٌ مَعَ الْهَوَامُّ سَخَّرَهَا الرَّبُ لَهُ عَلَى الدَّوَامُ

مَفَاتِيحُ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِثِ تَطْلُبُهُ وَ هُوَ عَنْمَا بَائِنْ

تَوَسَّلُ النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى إِلَهِ مِيغِ حَدِّلٍ شَيْءٍ نَـزَلاً

فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ لِللَّهُ تَعْمِيرِ فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ التَّيْمِيرِ بِالتَّيْمِيرِ

وَ ذَاتَ مَوْثُولٌ إِلَى إِخْتِيَارِ إِلَى إِلَى الْأَقْدَارِ إِلَى الْأَقْدَارِ الْأَقْدَارِ

فَلاَ تَقُلُّ مَعُوْتُهُ فَلَمْ يُجِبُ فَلَمْ يُجِبُ فَا فَا مُرِيبُ فَذَاتَ فَأَنْ صُلِّ غَافِلٍ مُرِيبُ

أمّا الصرافة لفي الأخرة المستحدة ونالمستحدة المستحددة ال

تَسْفِيلُ مَوْتِهِ مَعَ الْخِتَامِ عَلَى الْخِيمَانِ فَازَ بِالْمَانِ وَامْ

تَبُّفِيرُهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الرَّيْحَوانِ وَالْأَمْنِ مِنْ حَوْفٍ مَعَ الرِّضُوانِ

حَدَا الْخُلُودُ فِي الْجِنَانِ أَبَدًا فِ جِوَارِ الرَّحْمَانِ مَأْبًا سَرُمَدًا

ل رُوحِهِ الْعُرُوجِ وَ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمُلَائِحِةِ وَ الْإِنْعَالَ

وَالنَّاسُ تَزْدَحِمُ لِلصَّلَةِ عَلَيْهِ إِذْ صَانَ مِنَ الثِّقَاتِ عَلَيْهِ إِذْ صَانَ مِنَ الثِّقَاتِ

يُلَقَّنُ الصَّوَابَدِيغِ السُّوَّالِ فلا يَخَافُ شِدَّةَ الْأَمُّسِوَالِ

تَوْمِعَةُ الْقَبْرِ لَهُ فِي رَوْضَةِ يَصُونُ فِيهَاءَ امِنَّامِنُ فِتْنَةِ يَصُونُ فِيهَاءَ امِنَّامِنُ فِتْنَةِ

وَإِينَا شُ لِرُوحِهِ وَجِهُمِهِ إِذْ تَأْتِيهِ الْبُشْرَى لَهُ مِنْ رَبِّهِ

تَكْمِلُهُ الطَّيْورْ فِي أَجْوَافِهَا فِي حَرْضِهَا فِي جَنَّةٍ حَيْثُ يَشِا فِي عَرْضِهَا

وَالْحَشْرُ فِي الْعِزِّ مَعَ الْحَكِرَامَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَالشَّفَاعَةُ

بَيَا خُ وَجُمِهِ وَنُورُهُ ظَهَرُ لِحُلِّ مَنْ بِمَوْقِفٍ قَدِ انْتَقَرَّ

فَلاَ يُحَا مَبْ حِمَابَ عُنْفِ بَـلُ يُبُتّدَى بِجَمِيلٍ وَ لُطفِ

أَعْمَالُهُ تَثْقُلُ عِنْدَ الْصَوْرُنِ فَي وَالشَّرُبُ مِن حَوْضِ نَبِيٍّ يُعْنِي

جَوَازُهُ الصِّرَاطَ بِالْإِ مُصَرَاعِ لِحَامِ الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ الْخُلْدُ الْحُرْدُ الْعُلْدِ الْحُرْدِ الْحُرْدِ الْحُرْدُ الْمُعْرِدُ الْحُرْدُ الْحُودُ الْحُرْدُ الْحُودُ

يَشْفَعْ فِي الْأَمْلِ وَفِي الْإِحْوَانِ وَيْفُوانِ وَيْفُولُونِ وَيْفُولُونِ وَلَا لِيْفُوانِ وَيْفُولُونِ وَيْفُولُونِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لِلْمُؤْمِنِ وَلِي لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لِلْمُؤْمِنِ وَلِي لَاللَّهِ وَلِي لَا لَالْمُؤْمِنِ وَلِي لَا لِلْمُؤْمِلُونِ وَلِي لَاللَّهِ لِلْمُؤْمِلُونِ وَلِي لَاللَّهِ وَلِي لَمْ لَاللَّهِ لَلْمُؤْمِلُونِ وَلِي لَاللَّهِ وَلِي لَاللَّهِ لَلْمُولِلْمُولِ وَلِي لَاللَّهِ فَلَالِمُولِ وَلِي لَلْمُولِ وَلِي لَلْمُولِ وَلِي لَلْمُولِ وَلِي لَاللَّهِ لَلْمُولِ وَلِلْمُولِ وَلِي لَلْمُولِ وَلِي لَمِنْ لِلْمُولِ وَلِي لَمُعْلِي لَالْمُولِ وَلِي لَلْمُولِ وَلِي لَمْ لَلْمُولِ وَلِي لَمِنْ لِلْمُولِ وَلِي لَمْ لَلْمُولُولُولُولِ لَلْمُلْلِلِي لَلْمُلُولُ وَلِي لَمْ لَلْمُولِ لَلْمُلْلِي لَلْمُلْلُولُ لِلْمُلْلِلِ

ثُمِّ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَالِنَهُ فَمُ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَالِنَهُ مِنْ عَلَّرِ تَكْيِيفٍ وَلَامُثَابَقَهُ

وَ هُيَ أَجَلُ مِنْ مُحُولِ الْجَنَّــةُ مَنَ مُحُولِ الْجَنَّــةُ مَنَّ مُحَولِ الْجَنَّــةُ مَنَّ مُ

وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَشَرَّطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَالْخِلْعِ لاَ تَنْسَاهُ

العلم و العقل مع إخليم والعصر يوفن بالا ختصاص

فَعَايَةُ الطَّرِيقِ فِي اسْتِعْرَاقِ فَعَايَبُهُ الطَّرِيقِ فِي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعِيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعِيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُولِ فَي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُرَاقِ فَي السَّيْعُ وَلَالِهُ عَلَيْعُمُ السَّيْعُمُ السَّيْعُ وَلَالِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَالْعِلْمُ السَاعِقُ فِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَاعِ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعُ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَاعِ وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَاعِي وَلِي السَّيْعِ وَلِي السَّيْعِ

إِيَّاتُ أَنُّ تَصْغَى لِطَاعِنٍ فِيمَا لِيَّاتِ أَنُّ تَصْغَى لِطَاعِنٍ فِيمَا لَا لَا اللَّهُ لِمُ اللَّهُ ال

قد انتمت خوارف الطّريق لِمَنْ مَشَى فِيمَا عَلَى التَّحْقِيقِ فَارْحَمُ مُفِيدَ مَا وَجَامِعًا لَفَا وَمَنْ تَصَدِّى مَعَنَا لِنَشْرِهِ ــا

نَاظِمُهُ الْمُنَّةِ الْمُنْ الْعَبِيبُ يَطْلُبُ لِلْأُمَّةِ فَتَحَلِّفٍ الْقَرِيبُ

حَدَّلِت الْآلِمَعَ الصِّحَادِ السَّوَادِ () الشَّوَادِ ()

## وتليك داليك فضائل الامم الاعظم وابياتما: 21:

تَجَرَّدُ عَنِ الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِقُرْبِهِ وَجَرَّدُ عَنِ الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِقُرْبِهِ وَجَرِّ مَثْفَدِ

وَعَقِرْ بِذِكِرِ اللّهِ أَنْفَاسَدَ الَّتِي وَعَوْمِدِ فَوْمِدِ فَوْمِدِ فَوْمِدِ فَوْمِدِ فَوْمِدِ

وَعَظِمْ جَمِيعَ الْكُونِ مِذْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا مَا الْلَّالِيِّ عُمَّاتِ مِنْ نُورِ النَّالِيِّ عُمَّاتِ مِنْ النَّالِيِّ عُمَاتِ مِنْ النَّالِيِّ عُمَالِيًّا مِنْ النَّالِيِّ عُمَّاتِ مِنْ النِّي عُمَالِي النَّالِي عُمَالِي النَّالِي عُمَالِي النَّالِي النَّالِي عُمَالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي الْمَالِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِيِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْم

ولآحظه أنوارًا لأسماء ربينا وغب عن قولمليد

وَأَحْبِبُ بِحْبِ اللهِ وَابْغَضِ بِبْغُضِهِ وَأَحْبِبُ بُغُضِهِ اللهِ وَابْغَضِ بِبْغُضِهِ فَدَاحُونُ مَن التَّفْرِيعِ فَاحْفَظُهُ مَيِّدِي

وَحُدُ بَرْزَخَ الْبَعْرِينِ حَقٍّ وَ شَرْعَةٍ وَحُدُ بَرْزَخَ الْبَعْرِيفِ فِ صُلِّ مَقْعَدِ تَحْزُ رُتْبَةَ التَّعْرِيفِ فِ صُلِّ مَقْعَدِ

وَ دُلِّ عِبَادَ اللَّهِ بِاللَّهِ مُعُلِنَ لِهِ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ عِبْدِ مُعُلِمَ عُبِدِ اللَّهِ غِبْدِ مُعْدِدِ اللَّهِ غِبْدُ مُعْدِدِ اللَّهِ غِبْدُ مُعْدِدِ اللَّهِ غِبْدُ مُعْدِدِ اللَّهِ عِبْدُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ

وَإِنْ شِنْتَ إِهْرَاعًا لِحَضْرَةِ رَبِّنَا وَ اللهِ ظَنَّا وَ عَجِّدِ

وَوَاظِبُ عَلَى الْاِسْمِ الْعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ فَوَاظِبُ عَلَى الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ فِيرَةٍ وَحِدْةٍ وَعِدْةٍ وَعِدْقٍ وَعِدْةٍ وَعِدْقِهِ وَعِدْقِهِ وَعِدْةٍ وَعِدْقِ عِنْهِ وَعِدْةٍ وَعِنْهِ وَعِنْهِ وَعِنْهِ وَعِنْهِ وَعِنْهِ وَعِنْهِ وَعِنْهِ وَعِنْهُ وَعِنْهُ وَعِنْهُ وَعِنْهُ وَعِنْهُ وَعِنْهُ وَعِنْهِ وَعِنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَاعْمُ عَلَاهُ عِنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

وَشَامِهُ جَمَالَ الذَّاتِ فِحُودٌ لِمُطْهَرٍ فَلُولَامَالَمُ يَثْبُتُ وُجُودٌ لِمُوجِدِ

وَحُولُ مِفَاتِ النَّفْعِ تَفْنَى بِخِ كُرِهِ وَحُولُ مِنْ النَّفْعِ الْقَلْبِ أَحْلَ مِنْ الشَّهْ عِ

وَحُلِّ تَحَلِّ بِالْقَقَامَاتِ نَاشِيٌّ وَحُلِّ الْفَقَامَاتِ فَاشِيَّ مَعَالُجِدٌّ عَذِ الْفِيمِ مَعَالُجِدٌ

قَمِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِكِلِّ مِنْ الْفَيْخُ لِكِلِّ مُرْقِدِ وَمِنْهُ يَصُونُ الْفَيْخُ لِكِلِّ مُرْقِدِ وَعَنْهُ تَصُونَ حَالَةُ الشَّكِرِةِ الْفَنَا وَعَنْهُ تَصُونَ حَالَةُ الصَّحُوةِ الْوَجْدِ

وَ مَانَالَ عِزَّا غَيْرُ مُنْفَرِدٍ بِــــــهِ تَحَلَّ بِمَا يُرْضِيهِ مَعْ صَحْرَةِ الْحَمْدِ

فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَفَامَةِ ذَاتِكِ فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَفَامَةِ ذَاتِكِ مِنْ الْفَقْدِ

فَإِنْ رُمَّ لِلْأَثَارِجَاءَ بِحُلَّ مِنْ فَإِنْ رُمَّ لِلْأَوْلَا يَتْ وَالْمَجِ فِي غَلَيْهِ فِالْوِلَا يَتْ وَالْمَجِ فِي

فَحُنْ خَادِ مَّا عَبْدًا لِمَنْ مَذَا وَصُفُهُ وَوَفِّ بِعَمْدِ اللهِ يَاتِدِ بِالْـوَعْدِ وَأَعْظَمْ خَلْقِ اللّهِ فِي أَدْ رُمْلُهُ وَأَعْظُمْ خِلْقِ اللّهِ فِي النَّبِيُّ عُدَمَّ حِد

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ السَّحِبِ وَ السَّحِبِ وَ السَّحِبِ وَ السَّحِبِ وَ السَّحِبِ وَ ا وَ دَ ارْضُنَا بِالْأَلْطَافِ مِنْ غَيْرِ مَاحَةِ



تَدالْمَعْدُ يَاءَ اللَّهِ أَم وَالْعَفُو وَ السِّتْرِ وَحَمْدِي مِنْ نُعْمَاتِ يَا وَاسِعَ الْدِرِّ

تَدالُحَمْدُ عَمْ الْقَطْرِ وَ الرَّمْلِ وَ الْحَمْدِ وَ الْحَمْدِ وَ الْحَمْدِ وَ الْحَمْدِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحْرِ

لَّذَ الْمُعْدُعَةُ النَّمْلِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْمِ الْدُّرِ وَمِلْ َالْمُعْمَا وَ الْعَرْشِ وَ الْكُوتِ الْدُرِّ وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْحِ وَالْكُرْسِي وَ الثَّرَى وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْحِ وَالْكُرْسِي وَ الثَّرَى وَ مَعَمَّ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ إِلَى الْمَثَرِ

لَدُ الْحَمْدُ يَا رَبِّي دَعَا أَنْتَ أَمْلُهُ فَإِنِّي لاَ أُكْمِي الثَّنَاءَ مَدَى الدَّمْرِ

تَ الْحَمَّةُ يَا مُعْطِي الْمَوَاهِبَ بِالْفَضْلِ وَمَا نِحَ أَمْلِ اللَّهِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْ ر

آت الْحَمْدُ بِالْأَنْمَاسِ وَ الْجِسْمِ وَ الْقَلْبِ تَفَضَّرُ عَلَى عَبْدٍ تَحَيَّرَ فِي الْأَمْسِ

فَمْنَّ عَلَيْنَا يَاغَفُورُ بِتَوْبَسِةٍ تَجُنِّ الَّذِي قَدْ كَانَ فِي سَالِفِ الْعُمْرِ

وَزِدْنَا مِنْ النَّعْمَاءِ وَالنُّورِ وَ الْصَفْفِ وَرَدْنَا مِنْ النَّعْمَاءِ وَالنُّورِ وَ الْصَفْفِ وَ السِّ

وَأَيْدُنَا فِ أَقُو النَّاوَ فِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ فِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لَانَدْرِي

فَهَا نَحْنُ فِي بَايِدِ التَّفَضُّلِ وَاقِفْ وَمُنْتَظِرٌ عَطْفَ الْجَبِيدِ بِلاَعُسُرِ

فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا بَا غِيبُ بِسُرْعَةٍ فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا بَا غِيبُ بِسُرْعَةٍ الْخَيْرِ فَالْمَذِّ وَالْمَذِّ وَالْمَذِّ وَالْمَذْ وَالْمُؤْمِ وَالْمَذْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَذْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَذْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

فَفَضْلَت مَوْجُودٌ بِغَيْرِ وْجُودِنَا وَجُودْت مَسْدُولٌ عَلَيْنَا بِلَا نُصُرِ

وَوَقِقْنَا لِلشَّكِرِ الَّذِي مُصَوِلاً زِمُّ عَلَيْنَا وَيَسْتَدُعِي الْمَزِيدَ بِلاَخُمُّرِ

وَ أَخْرِجْنَا مِنْ سِجْنِ الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِمُنْ الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّا عَلَى الشَّكِرِ لِحَضْرَةِ أَرْوَاحٍ ثَوَالِمَّا عَلَى الشَّكِرِ

وَأَشْهِدُنَا مَعْنَ الدَّاتِيغِ صُلِّمَ ظُمْرٍ للتَّاتِيغِ صُلِّمَ ظُمْرٍ للتَّاتِيغِ صَلِّمَ طُمْرٍ للتَّاتِيغِ الشَّدَائِدِ وَالْيُسْرِ لِيَعْوَى شُمُودِي فِي الشَّدَائِدِ وَالْيُسْرِ

وَأَفْنِنَاعَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَائِكُمْ الْجُورُةِ الْعِيِّرِ لِلْمُ الْجُرْثِ مِنْ حَضْرَةِ الْعِيِّرِ

فَأَمْرُ حَدِيدً فَوْلِ حُذَ تَحُدُ فَأَمْرُ حَدُ لِلْأَشْيَاءِ فِي قَوْلِ حُذَ تَحُدُ مَا بِلَا مَكْرِ فَصَا بِلَا مَكْرِ

وَ صَلِّ بِأَنُواعِ الْكَمَا لَآتِ حُكِيَّمًا عَلَى أَنُواعِ الْكَمَادِي إِلَى حَضْرَةِ السَّلَمُ

وآلِهِ وَ الصَّحْبِ الْكِرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَمْ وَ الشَّرْحِ لِلصَّدْرِ لِلصَّدْرِ

وَقَوِّنَا بِالْأَنُوارِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَتَبِّتْنَا عِنْدَ الْخَتْمِ وَ النَّرْعِ وَالْقَبْرِ(

## وتليه ارائي وتليه الترغيب في الخدد واجياتها علاء على الماء على الم

أَيَا مَنْ يُرِدُ قُرْبًا مِنَ اللّهِ عَنْ فَوْدٍ اللّهِ عَنْ فَوْدٍ اللّهِ عَنْ فَوْدٍ الْجَمْرِ اللّهِ فِي اللّهِ رَوَ الْجَمْرِ

وَعَقِرْبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسُمُو بِسُرْعَةٍ وَعَقِرْبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسُمُو بِسُرْعَةٍ إِلَى الْفِكِرِ إِلَى فَرُوْةِ الْعِرْفَانِ مَعْ خَالِمِ الْفِكِرِ

لِتَصْفِيلِ مِرْءَا الْقَلْبِ يَنْكَشِفُ الْغِطَا وَتَبَدُّو لَهُ الْأَنُوارُ مِنْ خَالِمِ الدِّكِرِ

بِعِ كِرِ إِلَهِ الْعَرْشِ تَرْمَدْ فِ الْـوَرَى وَتُمْ فَي النَّهُ اللَّهُ لَهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَتَمْ فَي النَّفُسِ الْمُعَظِّلَةِ اللَّهُ لَهِ وَتُمْ فَي النَّفُسِ الْمُعَظِّلَةِ اللَّهُ لَهِ وَمُعْمِلَةً اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ تَضْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ عَيْرِ كُلْفَةِ وَ تَصْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ عَيْرِ كُلْفَةِ وَ تَعْلَمُ مِنْ شَبِ وَشِرْ بِوَمِنْ عَيْرٍ

وَ تَرْحَلُ عَنْ حَوْنِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ تَرْحَلُ عَنْ فِعْلَ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَ الْأَمْرِ

وَ تَرْقَ إِلَى الْأَسْمَاءِ تُسْقَى بِنْ ورِ هَا الْأَوْتَافُ مِنْ غَيْرِ مَا سِتْرِ فَتَبَدُو لَتَ الْأَوْتَافُ مِنْ غَيْرِ مَا سِتْرِ

وَيَظْفَرُ مَعَىٰ الذَّاتِ مِنْ صَامِلِ الْفَنَا فَتَا فَتَبُقَى غَنِينًا بِالْإِلْهِ مَدَى الْغِلْمِ

فَإِنْ عَبِقَت فِي الْغَرْبِ أَنْفَامُ ذِكِهِ وَفِي الشَّرْقِ مَعْلُولٌ تَعَافَى مِنَ الشَّرِّقِ مَعْلُولٌ تَعَافَى مِنَ الشَّرِّقِ مَعْلُولٌ تَعَافَى مِنَ الشَّرِّ

عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي صُّلِ قُرْبَتِ فِي عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي صَّلِ قُرْبَتِ فِي عَلَيْهِ مِنْ حُرِّ الْجَلَالَةِ مِنْ حُرِيْ الْجَلَالَةِ مِنْ حُرِيْلِ فَي اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللل

فَقَامِنْ وَلِي إِلاَّ مَامَ بِخ وَ مِنْ وَلِي إِلاَّ مَامَ بِخ وَ السِّرِ عِلَى مَدِهِ اللَّهُ وَ السِّرِ

فَقَدُ حَانَ فَاكِرًا وَ أَصْبَحَ مَدُ كُورًا يَتِيهِ عَلَى الْأَكُوانِ مِنْ غَيْرِ مَا فَخُرِ

وَمَا الْفَخُرُ إِلاَّ بِالْعُبُودِيَّةِ الَّتِبِي تَخَلَّمَتُ مِنْ حَوْلٍ وَقُوَى وَمِنْ مَصْرِ نَتَا يْجْ دِحْ اللهِ لَيْسَ لَهَا حَمْرٌ فَوَاظِبُ أَخِي وَلَوْ عَثِيًّا وَبِالْفَجْرِ

لَقَدُّ وَرَدَ الْإِكْتَارُ مِنْهُ بِلاَ حَبِّ تَدُرِي تَصَفَّحُ صِتَابِ اللَّهِ مَعْ مُنَّةٍ تَدْرِي

وقد وعد الجليل بخ كر من غدا له ذاكرًا يَا فَوْزَ مَنْ خُصّ بِالذِّكرِ

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الْإِلَّهِ يَكُنَّ لَهُ قَرِيثُ مِنَ الشَّيْطَانِ يُفْتِنُ عَنْ سَيْرِ

فَلاَ يَطْمَئِنُ الْقَلْبُ إِلاَّ بِخِ كُرِهِ فَيَسُّكُنَ عَنْ خَوْفِ الْخَلِيقَةِ وَالْفَقْرِ وَلاَ تُبْعَظُ الْأَرْزَاقِ إِلاَّ لِعَذْ خَدَا لِللَّا لِعَذْ خَدَا لِيَّا لِعَذْ خَدَا لِيَّا لِعَذْ خَدَا لِيَّا لِعَذْ خَدَا لِيَّا لِعَذْ خَدًا لَيْ الْوَتْ لِيَعْ يَبْدِ فِي الْوَتْ لِيَّ لِيَعْ يَبْدِ فِي الْوَتْ لِيعْ الْوَتْ لِيعْ يَبْدِ فِي الْوَتْ لِيعْ لِيعْ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي

وَهَذَا رَهُولُ اللهِ يَذُكُرُ دَائِــقَا عَلَ كُلِّ أَحْيَانٍ يُشَرِّعُ لِلْغَــيْرِ

وقال الْحُرُواحَقَّ يَقُولُونَ إِنَّــهُ يُرَاءِي بِخِكِرِ اللَّهِ حِرْصًاعَلَ الْخَيْرِ

عَلَيْتَ بِهِ فَالْقَوْمُ قَدْ مَصِرُ وَا بِهِ وَأَفْنَوْ ا فِيهِ الْأَرْوَاحَ يَالَهُ مِنْ ذُخْرِ

فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فَيَ اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِرِ فَيُحَدِّ اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِرِ

وَلاَ تَصْتَفِي بِالْوَارِدَاتِ عَنِ الْوِرْدِ وَلاَ تَطْلُبَنُ إِلاَّ رِضَاهُ مَعَ السِّتِ

فَيَا رَبِّ وَقِقْنَا لِصِدْقِ تَوَجُّمِهِ بِجَاءِ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ

عُحَمَّدٌ أَصْلُ الْمَوْجُودَاتِ وَسِبِّمَا وَخَاتِمْ رُسُلِ اللَّهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُـرِّ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَا هَامَ ذَا صَحَرِّ عَلَيْهِ مَا هَا هَامَ ذَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْيُهُ وَ الْيُهُ وَ الْيُهُ وَ الْيُهُ وَ الْيُهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْيُهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْيُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَآلِهِ وَ الْأَصْحَابِ مَعْ صُلِّ مُنْتَفِعٍ مُتَابِعَةَ الْمُخْتَارِ فِي النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ



تَفَسَّرُ جَمِيلَ الصَّنْعِ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ وَجُلْ فِي صِفَاتِ اللَّهِ فِي السِّرِّوَ الْجَمْرِ

وَ فِي النَّفْيِ وَ الْأَفَاقِ أَعْظُمُ شَاهِدٍ عَلَى النَّهُ مِنْ غَيْرِ مَاحَصِ عَلَى صَعَالَاتِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ مَاحَصِ

فَلَوْ جُلْتَ فِي الْأَجْسَامِ مَعْ حُسْنِ شَكِلِهَا وَتَنْظِيمَ فَا تَنْظِيمَ خَيْطٍ مِنَ الْحُرِّ

وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ اللِّسَانِ وَ نُطْقِ فِي وَجُلْتَ فِي الصَّدِرِ وَتَعْبِيرِهِ عَمَّا تُكِنَّهُ فِي الصَّدِرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ كُلِّمَا وَتَسْخِيرِمَا لِلْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ مَا عُسْرِ

وَجُلَّتَ فِي تَقْلِيدِ الْقُلُودِ لِطَاعَةٍ وَجُلَّتَ فِي وَجُلَّتَ فِي الْقُلُودِ لِمَعْصِيَةٍ تَعْرِي

وَجُلَّتَ فِي أَرْضِ مَعْ تَنَوُّ عِي نَبْتِهَا وَجُلَّتَ فِي مَا فِيهَا مِنَ السَّهْلِ وَ الْوَعْرِ

وَجُلَّتَ فِي أَسْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويْهَا وَحَكُثْرَةِ أَمُّوَاجٍ لَهَا حَاجِزٌ قَـهُ رِ وَجُلْتِ فِي أَسْرَارِ الرِّياحِ وَجَلْبِهَا لِيَاحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِ الرِّيَاحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِ الرَّياحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِ الرَّياحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِ الرَّياحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِ الرَّياحِ وَجَلْبِهَا لِيَّامِ وَسُحْبٍ قَدْ أَسَالَتُ مِذَالُقَطْرِ

وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَّوَاتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَّوَاتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي وَجُلْتِي وَرُوحٍ مِنَ الْأَمْرِ

عَقَدْتَ عَلَى التَّوْجِيدِ عَقَدْ مُصَمِّمِ وَالْقَبِ وَالْعَيْرِ وَلَّقَامِ وَالْقَبِ وَالْعَيْرِ

وَ قُلْتَ إِلاَّ مِي أَنْتَ سُؤْلِي وَ مَطْلَبِي وَ حَصْنِي مِنْ الْأَسُواءِ وَالنَّيْمِ وَالْمَصْرِ

وَأَنْتَ رَجَاءِي فِي قَضَاءِ حَوَاثِجِي وَأَنْتَ السَّوِءِ وَالشَّرِّ وَأَنْتَ النَّدِي ثَنْجِي مِنَ السَّوِءِ وَالشَّرِّ

وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْمُسْتَجِيبُ لِعَنْ دَعَاكُ وَأَنْتَ النَّيِ الْمُسْتَجِيبُ لِعَنْ دَعَاكُ وَأَنْتَ النَّيِ الْمُسْتَجِيبُ لِمُسْتَجِيبُ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَعِيبُ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَعِيبُ الْمُسْتَجِيبُ لِمِنْ الْمُسْتَعِيبُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعِيبُ الْمُسْتَع

إِلَيْتُ رَفَعْتُ يَارَفِيغُ مَطَالِبِي إِلَيْتُ وَفَعْتُ يَاإِلَا مِي مَعَ السِّيِّ

بِجَاهِ الَّذِي يُرْجَى يَوْمَ الْكَرْبِ وَالْعَنَا وَيَوْمَ وُرُودِ الْنَّاسِ لِلْمَوْقِفِ الْحَشْرِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَاجَالَ عَارِفْ عَلَيْهِ مَاجَالَ عَارِفْ فَعَلَمْ مَا جَالَ عَارِفْ مَعْ مَا جَالَ عَارِفْ مَعْ مَا جَالَ عَارِفْ مَعْ مَا جَالَ عَارِفُ مَا عَلَيْهِ مَا جَالَ مَا عَلَيْهُ مَا جَالَ مَا عَلَيْهُ مَا جَالَ مَا عَلَيْهُ مَا جَالَ مَا عَلَيْهُ مَا جَالَ عَالَمُ عَلَيْهُ مَا جَالَ عَالَمُ عَلَيْهِ مَا جَالَ عَالَمُ عَلَيْهُ مَا جَالَ عَالَمُ عَلَيْهُ مَا جَالَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا جَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا جَالَ عَلَيْهُ مَا جَالَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا جَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا جَالَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَ

وَآلِهِ وَالْأَصْحَادِ مَعْ صُلِّ تَادِيجِ لَا لَهُ وَالْأَمْ وَالْأَمْ رِ



قَدْ حَمَانَا فِ حُرْ الْجَبِيبِ جَمَالًا و بَهَاءً ورفعةً و شـــرورَا

وَخَلَعُنَا الْعِذَارَعِنْ التَّحَدَانِي وَجَمَرْنَا بِمَنْ نُحِبُّ افْتِحَارَا

وَمَقَانَا الْحَبِيبُ شَرْبَةَ حُبِّبُ وَمَقَانَا الْحَبِيبِ الْحَطِرَارَا قَدُ أَزَالَتُ مِن الْحَبِيبِ الْحُطِرَارَا

وَشَهِدُنَا الْأَنْوَارَ تَبْدُو جِمَارًا وَرَأَيْنَا الْأَنْوَارَ تَبْدُو جِمَارَا

وَرَجَعُنَا لِلْخَلْقِ بَعْدَ انْمِحَاقٍ وَرَجَعُنَا لِلْخَلْقِ بَعْدَ انْمِحَاقٍ وَوَا وَفَنَاءٍ فِي خَفْرَةٍ تُعْطِي نُــورَا

فَيِفَّ مِنَ الْإِلَّهِ بَقَيْنَ الْإِلَهِ فَيِفَارَا وَكُنُّهُ الَّذِي خُبِّ اصْطِبَارَا

حَمْ نَظَوْنَا فِي سَالِدٍ فَتَرَقَّ لِلْهِ مَالِدٍ فَتَرَقَّ لِلْهِ مَالِدِ فَالْمِوا الْهِحَارَا لِمِحَارَا

وَشَفَينَا الْقُلُوبَ مِقّا عَرَافَا وَشَفِينَا الْقُلُومِ ذَوْقًا فَطَارَا فِلْومِ ذَوْقًا فَطَارَا

وَهَمَهُنَا بِالشَّيْءِ سِرَّا فَحَانَا وَهَمَهُنَا بِالشَّيْءِ سِرَّا فَحَانَا وَأَتَانَا الَّذِي خُدِبُّا أَخْ يَارَا

وَ مُعِعْنَا مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْدِ مِلْ الْعَلَادِ مِلْ الْعَلَادِ الْعَلَادُ الْعَلَادِ الْعَلِيْدِ الْعَلَادِ الْعَلَ

وَأَذِنَّا بِمَ فَي مَنْ جَاءَ شُوقًا لِمَا يَحْنُ ذَا الْحَتِبَارَا لِلقَانَا وَلَمْ يَحْنُ ذَا الْحَتِبَارَا

وَإِذَ اكَانَتِ الْمَوَاهِبُ فَخُلِدً فَالْفِيقَارَا فَيَقَارَا فَتَعَرَّضُ لَمَا وَكُنْ ذَا افْتِقَارَا

وَتَذَ لَّلِ لِأَهْلِهَا تُسْقَى مِنْهُ مَ وَلَا تَخْشَ عَارَا

وَ تَجَرَّدُ مِنْ حُلِّ عِلْمٍ وَ فَـمْمٍ مِ

وَالْبُغْلِ النَّفْسِ يَا غَيِبُ الْوِصَالِ وَالْبُغْلِ النَّفِي قَدْ أَشَارَا وَاتْبَعِ الشَّيْخِ فِي النَّهِ عَدْ أَشَارَا

وَاشْفَدِ الْمَقَّ فِيهِ ذَاتًا وَ قَلْ بَا وَاشْفَدِ الْمَقَ فِيهِ تَكْنُ بِهِ خَاانْتِصَارَا

فَهُوَ نُورُ الرَّسُولِ مِنْ صَلِّ وَجُهِ وَهُو طِبِّ الْفُلُوبِ سِرَّاوَجَهُرَا

فَالْحَظَنَّهُ وَ عَظِّمَنَهُ حَكِيْدٍ وَالْمُعَنِّمُ وَكُنْدُ النَّانِكِمَارًا وَادْ مَبَنْ عِنْدَهُ وَكُنْدُ وَالنَّانِكِمَارًا

وَ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِ عِيَّ وَآلِ وَ مَنْ لَهُ قَدْ أَشَارًا وَ مَنْ لَهُ قَدْ أَشَارًا

وَ مَـــلَامٌ بِكِلِّ مِعْدِ وَطِيدٍ ــ وَجَمَالٍ وَرِفْعَةٍ لَا تَجَــارَا

## وتليما اللامية التي انشأ ماتجام النبي صلى الله عليه و سلم وابياتما: 15

خَوْنَدِ وَوَخَةِ الرَّهُولِ حُخُورٌ طَالِينَ الرِّضُ وَحُسْنَ قَبْ ولِ

جِئْنَا يَا خَيْرَ مَنْ إِلَيْهِ الْمَلَلَّةُ بِانْكِسَارِ وَذِلَّةٍ وَذُهُ سَلِ

فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا حُكِرٌ عِنَايَهُ فَينَا حُكِرٌ عِنَايَهُ لَا فَيْ فِينَا حُكِرٌ عِنَايَهُ وَلَا لَكُلُ وَلَا لَكُلُ وَقَيْدَ الْخُلُ وَلَا لَا لَهُ فَيْ فِي وَقَيْدَ الْخُلُ وَلِ

نَدَ قَدُّرٌ عَظِيمٌ لَيْسَ يُضَامَى وَرِسَالَهُ تَفُوقُ حُلِّ رَسَالَهُ وَفُوقُ حُلِّ رَسَالِهُ عَفُوقُ حُلِّ رَسَالِهُ

أَنْتَ بَابُ الْإِلَهِ فِ كُلِّ خَدْدٍ أَنْتُ مِنْ أَتَى فَازْبِالرِّضَى وَ الْوُصْدِ لِ

حُلِّ عِيْ الْأَنْكِيَاقَدُ أَتَامُمُ مِنْ عُلَا حُمْ مُؤَيِّدًا بِنُقُبِ لِ

قَدُ تَشَفَّعتٰ فِي أَمُورِي إِلاَمِ فِي قَدُ تَشَفَّع الْمُقَبِ وَلِي الْمُشَفِّع الْمُقبِ وَلِ

حُلِّمَنُ حَطَّ رَحْلَهُ بِحَرِيمٍ فَالَّ أَقْتَى الْمُنَى وَحُلِّ السُّولِ

وَصَنَاتَ لِثِلِّ مَنْ فِي بَقِيعٍ مِنْ حِمَايٍ صَنَالِ الْبَتُولِ

وَصَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَالَمِ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعِلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعِلَى الْمُعَامِ الْمُعْمِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِ الْمُعِلَّ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعِمِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْم

وَحَدَ احَدِ لِحُلِّ مَنْ فِي أَحْدِ مِنْ شَهِيدٍ حَدَ احْدَ عَمَّ الرَّمْ ولِ

قَدْ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ فَي طَلَبْنَا وَالدُّخُ وَلِي الْأَرْضِنَا وَالدُّخُ وَلِي اللهُ فَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلي اللهُ عَلِي الللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي

وَطَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوُم حَشْرٍ وَطَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوُم حَشْرٍ وَطَلَبْنَا النَّجَاةِ فِي الْمُامِنُ فِي الْمُامِنُ فِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

رَبِّ حَلِّعَلَ النَّبِ سِيِّ وَآلٍ وَحِدابٍ وَتَابِعٍ بِشُفُولِ (

## وتليه ارائي و الغيبة في شمود الذات واجياتها: 12

قَدْتِ السِّحِ فِقْتِ السِّحِ فِ وَقْتِ السِّحَ فِ وَقْتِ السِّحَ فِ وَقْتِ السِّحَ فِي وَقْتِ السِّحَ فَي فَوْرَهُ قَدْ عَمَّ قَلْبِ فَي وَالسِّأَتَةِ فِي الْسِحَةِ وَالسِّأَلَةِ فِي وَالسِّأَلَةِ فِي وَالسِّأَلَةِ فِي وَالسِّأَلَةِ فَي وَالسِّأَلَةِ فِي وَالسِّأَلَةِ فَي وَالسِّلَةِ فَي وَالسِّلْوَالِي وَالسِّلَةِ فَي وَالسِّلَةِ فَي وَالسِّلَةِ فَي وَالسِّلْوَالْعِلْمِي وَالسِّلْوَالِي وَالسِّلْوَالِي وَالسِّلْوَالْمِي وَالْعِلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلَةِ فَي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَلَيْسِلِمُ وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالسِّلْمِي وَالْمِي وَالسِّلْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالسِّلْمِي وَالْمِي وَ

قُلْتُ أَنْتَ أَنْتَ حَسْبِي قُلْتُ لِي عَنْتَ احْطِبَارْ

قَالَ عَبْدِي لَتِ بُشْرَى فَالْمَادِي لَتِ بُشْرَى فَتَنَاقِمُ بِالنَّاخِرِ فَتَنَاقِمُ بِالنَّاخِرِ فَ

أنت حنز لعبادي

حَدِّ حَدِّ وَ جَدِ مَالٍ وَ جَدِ مَالٍ فَي الْمَدِي وَ جَدِ مَالٍ فَي الْمَدِي الْمُدَّقِي الْمُدِّقِي الْمُدَّقِي الْمُدِّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَالِقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدَّقِي الْمُدِينِي الْمُدَالِقِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُدَالِقِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُدَالِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

بَطَنَتُ أَوْصَافُ أَاتِ عَالَمُ عَلَيْ الْأَثَ وَتَجَلَّتُ فِي الْأَثْ وَتَجَلَّتُ فِي الْأَثْ وَتَجَلَّتُ فِي الْأَثْ

إِنَّــقاالَـــَــوْزُ فِعَـــانِــوْرْ

لَمْ يَخْفُ لَخَّةَ عَيْسِ فِي لَكَّةً عَيْسِ فِي عَتْسَا انْحَدَ فَي الْمُ يَكُونُ وَالْمُ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رَبِّنَا حَلِّعَلَى مَذَ لَا عَلَّمَ الْبَشَ عُمَّ الْبَشَ عُمَّ الْبَشَ عُمَّ الْبَشَ عُمَّ الْبَشَ

## وتليم الاميال الشمائل وابياتها: 32

عُدَمَّدٌ مَنْشَؤُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَأَحْلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ

فَنُورُهُ أَوّلُ الْأَنْوَارِ لَقًا قَصَى إِظْفَارَ أَسْفَائِهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوّلِ إِظْفَارَ أَسْفَائِهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوّلِ

مِنْهُ احْتَسَدُ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَمَا وَمِنْهُ إِمْدَ ادْمَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلَلِ

تَقَاطَرَ الْأَنْبِيَا وَ الرَّسُلِ مِنْهُ حَمَا تَقَاطَرَتُ مَا يُرْ الْأَمْلاَكِ وَالْخَلَلِ

فَيْسَبَةُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَائِبِ مِنْ نُورِهِ الْخُورِ النُّورِ وَ الْبَلَبِ

وَالشَّهُ مِنْ مِنْهُ بَدَّتُ وَالنَّجُومُ مِنْهُ بَدَّتُ صَالْخُومُ مِنْهُ بَدَّتُ صَالْحُرْسِيِّ وَالنَّوْحِ وَالْحُرْسِيِّ وَالدُّولِ

فَشَّاهِدِ النُّورَ قَدْعَمَّ الْوُجْـــودَوَلاَ تَــُنُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلَ عَلَى عَجَـلِـ

لِأَنَّهُ الْمَظْفَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ لِلْأَسْفَائِكِ لِلْأَسْفَائِكِ وَلِي الْمُعْلَى فَاعِلَلِ

أَسْرَى بِهِ اللهُ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَي

وَاسْتَبُشْرَ الْعَالَمُ الْعُلُوِيُّ لَمِّ الْحَارِةَ وَالْعَرِشُ قَدْ حَصِّلَ الْأَمَانَ مِنْ وَجَلِ

وَاجْتَرَقَ الْحُجْبَ وَالْأَنْوَارَحَتَّ دَنَا وَنُودِيَ ادْزُ حَبِيبِي وَالسَّحُنُ مِنْ خَبَلِ

فَأَرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِحُدِّ مَحُرُومَةٍ وَأَحْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَا وَ بِالسُّبُلِ

فَلْذَبِهِ يَاأَخِي فِي ضُلِّ مُعْضِلَةٍ مُعْضِلَةٍ مُعْضِلًا مِنْدَ النَّامِرَ النَّامِ النَّامِرَ النَّامِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِيلَ النَّامِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيلُ النَّامِ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلَ الْمُعْمَلِيلُ النَّامِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمَلِيلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُ

وَلَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَ الشِّيدَ عِلَى وَالنَّهِ النَّالَةِ وَالنَّهِ النَّالَةِ وَالْخَذْرُ عِنَ الزَّلَالَةِ وَالْخَذْرُ عِنَ الزَّلَالَةِ وَالْحَذَرُ عِنَ الزَّلَالَةِ وَالْعَنْدُ وَالْعَلَالَةِ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ وَالنَّالِيْلَةُ وَالنَّالِيلَةُ وَالنَّالِيلَةُ وَالنَّالِيلِّيلَةُ وَالنَّالِيلَالَةُ وَالنَّالِيلَةُ وَالنَّالِيلَةُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَحُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَحِهِ فَأَحْجَزَتُ مَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلْلِ

وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَمَّ رَا مَذَا الْكِتَابِ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ غِ حُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَ ائِـــــــُلاَ يُحْصِيمَاعَةٌ وَلاَتْدُرِ كُمَابِالْمُقَـلِ

وَقَدُ أَحَاطَ كِتَابِّ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا يُبُرِءُ كِلَّ مَقِيمِ الْقَلْبِ مِذْعِلَلِ

وَلَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمَ فَ تَى فَالْعَجْزُ عَنْ مَدْجِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبْلِ

وَقَدُ تَشَبَّمُتُ فِي مَدْجِي وَجِئْتَ إِلَى رُحْمَاتَ مُسْتَشْفِعًا لِلَّهِ تَشْفَعْ إِ

يَا أَعْظِمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً لِمَا أَمْلِي الْعُطِفُ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَا أَمْلِي

بِت احْتَمَيْتُ فَلَا تَصِلْنِي يَا مَنْدِي لِنَّفُسِ وَ اجْبُرْنَامِزَ الْعَلْلِ لِلنَّفْسِ وَ اجْبُرْنَامِزَ الْعَلْلِ

وَلَيْسَ يُلْحَقِّ عَبْدٌ أَنْتَ نَاحِرُهُ فَأَنْتَ لِي عُقْدَةٌ فِي السَّمْلِ وَالْجَبَلِ

وَقَدُ تَحَيِّرُتُ فِي فَخُذُ بِيَدِي فَخُورِ فَخُورِ فَخُورِ فَكُورِ فَكُورُ فَالْحُورِ فَكُورُ فَالْحُورُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِدُ فِي فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُومُ فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِلُ فِي فَالْمُؤْمِلُ فِي فَالْمُؤْمِلُ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمُ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمُ فَالِمُ فَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ فَالْمُؤْمُ فَالْمُؤْمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالْمُومُ فَالِمُ فَالِمُ فَالْمُؤْمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالِم

صلى عَلَيْت إِلَهُ الْعَرْشِ مَا ظَمْرَت مَا ظَمْرَت شَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ

حَدَ احْدَ الْحَدَ وَالْأَحْدَابُ مَانَبَتَتْ عُدْبَ وَمَاسَحَتِ السَّمَاءُ مِنْ بَلِ

ثُمَّ الرِّضَى عَنُ رِجَالِ اللَّهِ صُلِّهِمِ مَاسَبَّحَ الْصَوْرُ مَنْ يُجَلُّعَ مَثْلِ

وَابْسُطُ لِإِخْوَانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَهَا دُنْيًا وَ أَخْرَى وَلَا تَصِلْنَا لِلْعَمَلِ

وَاغْفِرُ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَاغْفِرُ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَالْمُسْلِمِينَ بِفَضْلٍ مِنْتَ يَاأَ زَلِي



أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ذُوصَرَمِ وَسُرِّمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ وَحَرَمِ وَرَحْمَةٍ لِلَّذِي قَدْ تَابَ مِنْ زَلَ لِ

أَسْتَغُفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْبِ وَمِنْ زَلَلٍ وَمِنْ أَمَلِ وَمِنْ أَمَلِ وَمِنْ أَمَلِ وَمِنْ أَمَلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ ظَيِّ قَبِيحٍ بَدَا مِنْ رُوْيَةِ النَّفِيرِ عَبْبًا مِنْمَا بِالْمُلَلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ عِلْ وَحِقْدٍ وَمَا أَصْمَرْتُ فِي سَالِفِ الْأَعْمَارِمِنْ عِلْلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ نُطْقٍ بِفَاحِشَةٍ وَعَرْخَلَلِ وَمِنْ سُحُوتٍ عَزْغِيْبَةٍ وَعَرْخَلَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ زُورٍ وَ مِنْ حَدِيدٍ وَمِنْ حَدِيدٍ وَمِنْ حَدِيدٍ وَمِنْ حَدِيدٍ وَمِنْ حَدِيدٍ وَمِنْ حَدُورٍ يَجْعُ النَّفْسِ لِلْحَدسَلِ

أَسْتَغْفِرْ اللَّهَ مِنْ ذَنْبٍ بِجَارِحَةٍ وَاللَّهُ مِنْ قِبَلِي وَمِنْ حِقْوقٍ أَتَتَ لِلنَّاسِ مِنْ قِبَلِي

أَسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ عِلْمٍ أَزِيعُ بِــهِ أَسْتَعُفِرُ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ أَزِيعُ بِــهِ عَذِ الصِّرَ اط القويم المُفْضِ لِلْوَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ حَالٍ أَصُولُ بِ فِي اللَّهُ وَلَيْ فِي اللَّهُ وَالْخَجْلِ وَالْخَجْلِ وَالْخَجْلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ فِعْلِ بِلاَ نِيَّتِ وَمِنْ ذُمُولٍ أَتَى لِلْقَلْبِ عَنْ عَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ دَعُوى الْخُلُولِ وَمِنْ السَّتَغُفِرُ اللَّهِ مِنْ دَعُوى الْخُلُولِ وَمِنْ لَا تَخ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ دَعُوَى الْوَجُودِ وَمِنْ السَّبَعُفِ رَاللَّهَ مِنْ دَعُوى الْوَجُودِ فِي الْأَزَلِ

أَمْتَعُفِرُ اللهَ مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ قَدْ خَالَفَتُ مِنْفَاجِ المُحْتَارِوَ الرُّمْلِ

أُسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ جَمْلٍ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ فَتُورٍ أَتَى لِلنَّفْسِ عَنْ مَلَلِ

أَمْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِكِرٍ أَجُولُ بِــهِ الْمُلْوِى وَالسَّفْـلِ

أَسْتَعْفِرُ اللّهَ مِقْدَارَ الْعَوَالِمِ مِلْدُ الْحَوَالِمِ مِلْدُ الْحَوَالِمِ مِلْدُ الْحَوْلِ مَا يُرِ السّوَّولِ مَا يُرِ السّوِّولِ وَعُمْرِ سَائِرِ السَّوْلِ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ مَقَّابَ الْعَطَايَالِمَدُ وَلَا حِيْدِ اللَّهَ مَقَّالُهُ بِلاَ حَوْلٍ وَلاَ حِيْدِ للْمَ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مُعْطِي مَنْ يَلْودُ بِـهِ مُعْطِي مَنْ يَلْودُ بِـهِ مَعْطِي مَنْ يَلْودُ بِـهِ مَعْطِي وَالنِّحَـلِ

أَسْتَعْفِرُاللَّهَ رَحْمَانَ الْخَلاَ بْقِمِنْ الْخَلاَ بْقِمِنْ حَالِي حِنْ وَإِنْسٍ وَأَمْلاَدٍ وَكُلِّ عَالِي

رَبِّ بِأَحْمَة حُنْ لِأَمْرِنَا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَ لِيَّا وَلِيَّا وَ لِيَّا مِنْ السَّنِاعِ أَقْوَمِ السَّنِاءِ لِيَّا السَّنِاءِ السَّنِاءِ السَّنِاءِ السَّنِياءِ أَقْوَمِ السَّنِياءِ ا

عَلَيْهِ أَرْضَى صَلاَةِ اللَّهِ مَا مَطَلَتُ عَلَيْهِ أَرْضَ مِنْ بَلَلِ عَيْثُ وَ مَاقَدُ مَرَى فِي الْأَرْضِ مِنْ بَلَلِ



حَكَانَ لِي وَهُمْ فَلَقَا أَنْ رَحَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ

رَكِبَ الشَّوْقِ الَّذِي طَارَبِ فِي رَادِ فَهُ نَا مِنْ حِبِّهِ حَتَّى اتَّــصَــلُ

شَاهَدَ الْحَوْزَخِيَالاً زَائِلاً وَانْفَحَى رَسْمُ الْوُجُودِ و أَفَــلْ ثُمَّ رُدِّ لِلْبَقَاءِ مُثْبِ لَتَّا مُثْبِ الْحَوْدِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ جَمِيعَ الْتَحُودِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ

جَمَعَ الضِّدَيْ فِي مَشْمَدِهِ وَحَدَ اللَّهَ وَقَامَ بِالْعَمَالُ

حَازَسِرًّا وَحِرَاطًا سَـوِيًّا قَلْمَالُ قَلْمَالُ قَلْمَالُ قَلْمَالُ قَلْمَالُ قَلْمَالُ فَالْسَحَمَالُ

وَأَرْضَعَنُ آلِهِ مُمْ أَمْلُ النَّمَى وَأَرْضَعَ اللهِ مُمْ أَمْلُ النَّمَى وَصِحَابِ مَعَ قُطْبٍ وَ بَصَدُلُ

### 

يَامَنُ يُرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ يَامَنُ يَرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ إِرْقَ عَنِي الرُّوحِ وَالْأَوَانِي

وَالْعَدَمَ الْأَصْلِيَّ الْزَمَنْ لَلْمُ تَصُولُ لِيافًا نِي

تَرَى بِسِ ۗ وُجُودً احَدُّ مَعَانِيهِ فِي الْحَالَ عَانِيهِ فِي الْحَالَةِ عَانِيهِ فَي الْحَالَةُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

فَلَمْ يُعَدِّدُ ذَا لَفِعُلِ شَـيَّةُ فَا الْفِعُلِ شَـيَّةً

فَعَنْ تَرَقِّ عَنْ حَوْدً الْبِعَيْرِ ثَـــانِـ رَمَ اوْ جُودً الْبِعَيْرِ ثَــانِــانِــ

يَافَوْزَ مَنْ قَدْ غَدَايْشَ امِدْ رَبِّا عَطُوفًا حَلِيفًا دَانِ \_\_\_\_

يَقْبَلُ مَنْ قَدُ أَتَى فَقِيرِ مِلْ مَانِي قَدْ تَابَ مِنْ حَالِهِ الظُّلْمَانِي

فَتُوبَةُ الْعَبْدِ تَصْطَفِيهِ لِحَضْرَةِ الْحَبِّ وَالتَّدَانِي وَ فِ حُرْهُ مَعْ شُمْ وِ فَ خَلِ الْوَارِ وَ النَّا وَ النَّ وَ النَّا الْوَارِ وَ النَّا الْوَارِ فَي اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَنْ حَالَ مِنْ نَفْسِهِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْحَلْقِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْحَلْقِ فِي أَمْنِ الْحِلْقِ فِي أَمْنِ الْحِلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ الْمِنْ الْعِلْمِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ أَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِي ا

فَخَالِفِ النَّفْسِيغِ مَوَامَ النَّفْسِيغِ فَوَامَ النَّفْسِيغِ وَمَوَامِ النَّفْسِيغِ وَمَاحِبَنْ عَارِ فًا رَبَّ النِي

يْرِيت مِنْ عَيْنِهَا الْخَفِ مِنْ عَيْنِهَا الْخَفِ مِنْ عَيْنِهَا الْخَفِ مِنْ عَيْنِهَا الْخُفِ مِنْ عَيْنِهِا الْخُومَ الْمِنْ وَ مَا الْمُومِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَّمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

يَسْلُتُ بِالرِّفْقِيفِ الْمَسِيدِ وَالْجَانِ فَي الْمَسِيدِ فَي الْمَسِيدِ وَالْجَانِ فَي الْمَسِيدِ وَالْجَانِ فَي الْمَسِيدِ وَالْجَانِ فَي الْمُسْدِ فَي الْمُسْدِ وَالْجَانِ فَي الْمُسْدِ وَالْجَانِ فَي الْمُسْدِ فَي الْمُسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدُ وَالْمُسْدِ وَالْمُ وَالْمُسْدِقِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِقِ وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُعُولُ وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُعُولُ وَالْمُسْدِي وَالْمُعُولُ وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُعُولُ وَالْمُسْدِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ

يْفْنِيتَ بِالخِّكْرِيْ الْمَقِيقَةُ يُذَكِّرُ الْقَلْبَ بِالْقُـرِةَ الْمَانِ

يتروِّحُ الرُّوحَ بِالْإِشْكِارَهُ فَتَنْجَلِي عِنْدَ مَا الْمَعَانِكَ

يَارَبِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّب

وَعَالِمِهِ وَالصِّحَادِ طُلِيعَانِ مُ

وَأَطْلَبْ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ لِأَلْبُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ لِكُلِّ مَنْ ضَمَّهُ زَمَانِي

#### 

سَالَتُ قَلْبِي عَنْ قُرْبِ رَبِّي فَقَالَ لاَشْتُ مُوَ حَاخِرُ فَقُلْتُ مَالِي مُوَ فِيتَ لاَ أَرَاهُ فَقَالَ لِي مُوَ فِيتَ ظَاهِرُ فَقُلْتُ مَذَا الْأُمْرُ عَجِيبٌ فَصَاهُرُ عَجِيبٌ فَصَاهُرُ عَجِيبٌ فَقَالَ وَمُمْ مُوَ الْجِجَابِ الْأَنسامِ قَامِرُ

وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْمِ وَشَاهَدَ الرَّبِّ بِالْبَصَائِرُ

فَغَايَةُ الْفَتْحِيْ الشَّمُودِ فَغَايَةُ الْفَتْحِيْ مَالَهَا مِنْ سَايَرُ

فَلَيْسَ فِعُلْ وَلَمْ وَجُرِوهُ لِعَلْ وَجُرِوهُ لِعَلْ وَجُرِوهُ لِعَلْمُ الْأَحَابِرُ لِعَلَيْدِ وَلَا أَحَابِرُ

فَحْلُ مَنْ بَاحَ بِاخْتِيارِ مِنْ غَيْرِ إِذْ لِهُ الزَّوَاجِرِ

يَارَبِّ إِفْتَحُ لَنَا الْبَصَائِرُ وَالسِّرَائِ وَالسِّرَائِ وَالسِّرَائِ وَالسِّرَائِ وَالسِّرَائِ

ثُمَّ الصَّلَّةُ عَلَى النَّيِيِ وَمَارَ سَائِرُ مَاجَدٌ حِبُّ وَسَارَ سَائِرُ

وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَمَارَشُوقًا لِلَّهِ طَارَ شَاوُقًا لِلَّهِ طَارَ شَاوُقًا لِلَّهِ طَارَ شَاوُقًا لِلَّهِ طَارَ شَاوُقًا لِللَّهِ طَارَ الْعَارَ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

# وتليما عيسنية النصح النصح وابياتها: 15

وَإِنِي أُرِيدُ النَّصَحَ لِلْصُلِّ رَاجِيًا بُلُوغَ الْمُنَى وَالْعِزِّ وَالْفَتْحِ وَالْوُسْعِ

فَأَوّ لَ نُصِي لِلَّذِي حَرَّرَ التَّقْوِي

فَهَاذَا أَسَاسُ الْخَيْرِإِنْ حُنْتَ عَاقِلاً فَعَوِّلُ عَلَيْهِ مَعْ مُرَاعَاةٍ لِلشَّرِعِ

وَحُكِلً الَّذِي قَدْ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدًا فَصَانَاتُهُ إِلَّا بِصُحْبَةِ خَاشِعِ

وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الَّذِى فَاضَ نُورُهُ وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الَّذِى فَاضَ نُورُهُ وَخَيْرٍ مُتَاعِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ فَعَلَمْ عَنْ فُنَازِع

وَ وَ ا ظِبْ عَلَى النِّكِرِ الْمُلَقَّنِ بِالْإِنْ فِ النَّيْ فِي الْإِنْ فِي عَلَى النَّيْدِ وَالْوُسْعِ وَالْوُسْعِ

وَزِنْ وَارِ دَاتِ التِّ صُرِ بِالشَّرْعِ حَاكِيًّا لِشَيْخِ صُلِّ مَاأَتَاتَ وَسَارِ عِ

فَسَلَّبُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ صَّلِيْ إِزَادَةٍ مُوَ الْمَوْرِدُ الْأَصْفَى فَقَلُ أَنْتَ سَامِع

وَمَاتَ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِرَنُ وَمَاتِ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِرَنُ بِعَامِ الْيَقِينِ فَبَادِرَنُ بِعَامِ الْيَقِينِ فَمَّا خَوْفٍ بِسِوَانِعِ بِتُوْبِهِ أَمْدٍ ثُمَّ خَوْفٍ بِسِوَانِعِ

رَجَاءٍ وَ شُورٍ ثُمَّ صَبْرٍ ثَوَتُولٍ وَجَاءٍ وَ شُورٍ ثَوَتُ لِلْ الْحَالِجَامِعِ صَدَاتِ الرِّضَى وَالْحَبِّ لِلْحَلِّجَامِعِ

وَأَمْبَائِهُ الْفِكُرُ الصَّفِيُّ فِي نِعْمَةٍ

### وَأَعْنِي بِهِ ذَاتَ الرَّسُولَ فَتَسَادًا عَلَيْهِ مَلَا أُنَّ عَدَّ وَتُرِ مَعَ الشَّفَ عِ

وَالَهِ وَالْأَصْحَابِ مَعْ ضُلِّ عَارِفٍ مَعَالِطَ رِيقِ اللَّهِ فِي ضُلِّ عَجْمَعِ



يَاظَالِبَ الْفَنَا فِي اللَّهُ قُلْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ غِبْ فِيهِ عَنْ سِوَاهُ وَ غِبْ فِيهِ عِنْ سِوَاهُ وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله

وَ اجْمَعُ مُمْو مَتِ فِيهِ عَ تُصفى بِهِ عَنْ غَيْرِ اللهِ وَحَدْدُ عَبْدًا حِرْفَالَدِ وَ اللهُ الله

وَاخْفَعُ لَهُ وَتَصِدَّ لِلهِ وَالْحَدُّ لِي اللهُ ال

وَ الْحُرْبِدِ وَحِلْةٍ وَحِلْةٍ وَالْحَادِ اللَّهُ ال

فَالْغَيْرُ عِنْدَ نَا غُدَالُهُ عِنْدَ الْحَدِيثَ لِلَّهُ فَالْوُجُودُ الْحَدِيثَ لِلَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِلَّهُ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِلَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثَ لِللَّهُ الْحَدِيثُ لَهُ الْحَدِيثُ لِللَّهُ الْحَدِيثُ لِللَّهُ الْحَدِيثُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

وَوَهُمَدَاقَطَعُ وَالْمُعَا يَتَوْجِيدٍ حِرْفِد لِلَّهُ

فَوَحْدَةُ الْفِعْلِ تَبْدُو فَوَ حُدَةُ الْفِعْلِ لِللهِ فَعَلَمُ لِللهِ فَالْفِعْلِ لِللهِ فَالْفِ

وَوَ حُدِةُ الْوَحْفِدِ لَهُ اللَّهُ ا

وَ وَحُدِةُ النَّه النَّه اللَّه اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

فَهَنِينًا لِمَنْ مَشَى فَهَنِينًا لِمَنْ مَشَى فَعَرِاللَّهُ فَعَرِاللَّهُ فَعَرِاللَّهُ فَعَرِاللَّهُ

مُعْتَقِدً اشْدُ خَارِفً حَدِّنَا اللَّهُ عَارِفً حَدِّنَا إِاللَّهُ

وقام في اللَّيْلِ يَتْلُونَ وَقَامَ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ فَي وَاللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ فَي وَاللَّهُ فَي وَاللَّهُ فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

فَنَالَ مَا يَطْلُبُ فَ وَ الْعِلْ عِبِاللَّهُ عِبِاللَّهُ عِبْ اللَّهُ الْعِلْ عِبِاللَّهُ

وَ فَيْضْنَا مِنْ نَبِيتٍ مِنْ لَبِ قَاتِ اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ أَزْتَ مَعْلُومًا تِ اللَّهُ

وَآلِيهِ وَ صَـعِيدِهِ وَصُـكِلِّهُ الْعِ إِلْسَـهُ اللَّـهُ ( وتليما هائي والله الغيبة عما سوى الله والبياتها: 10

رُوحِي تَحَدِّ ثَنِي بِأَنَّ حَقِيقَتِي نُورُ الَّا لِهِ فَلاَ تَـــرَى إِلَّاهُ

لَوْ لَمْ أَحْدُ نُورًا لَكُنْتُ سِوَاهَهُ إِنَّ السِّوَاعَدَمْ فَلَا تَرْضًا هُ

وَإِذَا نَظُرْتَ بِعَيْنَ سِرِّ حَلَمْ آجَدُ عَيْنَ الْإِلَهِ فِي أَرْضِهِ وَسَفَالُهُ

لَّهِ تَوَمَّمُ غَيْرِهِ يَحْفَى بِهِ فَانْبُدُ مَوَاتَ إِذَ الْرَدْتَ تَرَاهُ

وَارْحَبْ سَفِينَةُ مُنَّةٍ تَنْجُو بِمَا وَاسْلُتُ سَبِيلَ رَئِيسِمَا فِ مَوَاهُ

وَ حِلِ الشَّرَابَ بِتَأْسِمَا وَافْنَى بِهِ وَ عُلَاهُ تَحْزِ الْبَقَاءَ بِسِيرِّهِ وَ عُلَاهُ

واشمَّدُ بِعَيْنِ بَصِيرَةٍ تَوْجِيدَهُ وَالْفَرْقُ شِرْعَتُهُ فَلاَ تَنْسَاهُ

وَاجْعَلْ فَمْو مَتَ وَاحِدً اتْتُفَهِ مِنْ وَاحِدً الْمُعُومِ وَتَدْخُلُنْ فِي حِمْاهُ

وانزل أُمُورَت بِالَّذِي أَدْرَى بِفَا فَمُو الْخَبِيرُ بِقَلْبِنَا وَ مُنَاهُ

باربِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عَيْ مُعَمَّدٍ سِرِّ الْوُجُودِ وَأَصْلِهِ وَ سَاهُ وتليمامائيت التجلي وابياتها:12

أَ شَـعُشِ بَدَ امِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ ضَوْوُهَا أَمِ الْبَحِيْبِ ضَوْوُهَا أَمِ الْبَحَشَفَتُ عَنْ ذَاتِ لَيْلَى سُتُورُهَا

نَعَمْ يَلْتِ لَيْلَى قَدْ أَبَاحَتْ بِحُبِّمَا لِعَمْ يَلْتِ لَمَالَمَا تَزَايَدَ شَـوْفُمَـا

فَأَ ضَحَى أَسِيرًا فِي مُرَادِ غَرَامِهَا وَ أَنْ اللهُ الْأَشُواقُ مَلْدِي كُوُوسُنَا وَ نَا دَتْ لَهُ الْأَشُواقُ مَلْدِي كُوُوسُنَا

فما بَرِحَت حَتَّى سَقَتُهُ بِحَالِيهَا فَلاَ لَوْمَ فَاشْرَا بُحدِ يثُمَا

وما مِيَ إِلاَّحَضَرَةُ الْحَقِّ وَحُدَمَا تَجَلَّتُ بُورُهَا تَجَلَّتُ بُورُهَا تَجَلَّتُ بُورُهَا

مأَبْدَت بَدِيعَ الصَّنْعِ فِي طِيِّ صَوْنِهَا فَلاَ حِظْ صِفَاتِ الْحِبِّ فِيدَظْمُورُهَا

هو الله ما حاز السّعادة ضحلّها سوى من بدا عبد اخبد اذليلاً يوْسُفا

مَعْظَت قبيح الوصف مِنه بِوَصْفِهَا وَلاَحَت لَهُ الْأَنْوَارْ يَبْدُو شَعَاعُهَا فَغَاجَـعَنِ الْحِيِّ الَّذِي صَانَ قَاطِعًا وَعَانَقَ مَعْنَى لَا يَحِلُّ فِـرَاقُهَـا

فَحَرِّرُ أَخِي قَصِّدًا وَ أَعْرِضُ عَنِ السِّوَى يَفْتُ عَلَى الْأَحْبَابِ مِنْتَ نَسِيمُمَا يَفْتُ نَسِيمُمَا

وَتَفْتَحُ سَمْعًا لِلْفُوَادِ مِنْ سَالِدِ وَتُفْتَحُ سَمْعًا لِلْفُوَادِ مِنْ سَالِدِ لَكُمْ مِنْمًا دَلِيلُمُ الْعِلْمِ مِنْمًا دَلِيلُمُ الْعِلْمِ مِنْمًا دَلِيلُمُ الْعِلْمِ مِنْمًا دَلِيلُمُ الْعِلْمِ مِنْمًا دَلِيلُمُ

فَمْذَّ عَلَيْنَا ءَ ائِمًّا بِوِصَالِمَ ـــا وَغَيِّبُنَا عَنْ حِسِّ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّمَا وَغَيِّبُنَا عَنْ حِسِّ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّمَا

فَإِنْ شِئْتَ تَطْمِيرًا مِنَ الشَّرْكِ وَالدَّعُوَى وَالدَّعُوَى وَتُسْرِبَ مِنْ تَسْنِيمِ وَصْلِ حَتَّى تَـرُوَى

فَمَنْطِقَ بِحَبْرٍ ثُمَّ عَيِّمٌ بِتَوْبِ بِيَ فَوَى وَلَازِمْ قَمِيمَ الزَّهْدِ وَالْجُذْلُ فِيهِ قُوَى

وَلاَ بُدَّ مِنْ نَعْلَيْ خَوْفٍ مَعَ الرَّجَى وَلَا بُدَّ مِنْ التَّسَعُونِ وَعَصَارِ إِيقَانِ وَزَادٍ مِنَ التَّسَعُونِ

وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةٍ مِقَـــةٍ وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةٍ مِقْدِ الْجَوَارِحِ مِنْ بَلْوَى

فَجْدٌ وَأُسْرِعْ فِي الْمَسِيرِ وَلَا تَقِفُ فِي الْمَسِيرِ وَلَا تَقِفُ فِي فَتُحْجَبَ عَنِمَا وَى بِفِكْرِعَلَ صَوْنِ فَتُحْجَبَ عَنِمَا وَى

وَ فَصِّرْ فِي إِحْسَانِ وَ أَخْلِمْ فِي شُكْرِهِ وَ فَحْلِمْ فِي شُكْرِهِ وَ فَحْمُ مِنْ لَهُ الشَّكُوى وَ فَمْ سَحَرًا وَ احْضَعُ وَ بُثَ لَهُ الشَّكُوى

وَصَلِّ عَلَى قُطِيلِ الْوُجُودِ وَ حِزْيِلِهِ صَلَاقً تَعُمُّ السِّرِّ مِنَّا مَعَ النَّجُلِةِ وَي

## نحيحة الشيخ سيدي محمد ابن المبيب وأبيساتها: و

تَزَوَّدُ أَخِي لِلْمَوْتِ النَّهُ نَالِيَ لِلْمَوْتِ النَّهُ نَالِيَ لِلْمَوْتِ النَّهُ نَالِيَ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَا تُطِلِ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَا تَطِلِ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَا تَطِلِ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَا تَطِلِ

وَ وَ اظِبْ عَلَى الْفَكْرِ الْمُعِينِ عَلَى الْجِدِّ وَ وَ اظِبْ عَلَى الْجَدِّ الْمُعِينِ عَلَى الْجَدِّ الْمُعَالِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ لَا عُمَالِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ لَا عُمَالِ فَالْعُمْرُ يَذْ مَبْ لَا عُمَالٍ فَالْعُمْرُ لِلْهُ عَلَى الْمُعَالِلُهُ الْعُمْرُ لِللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

وَفَيِّرُ فِي أَحُوالِ الْقِيَامَةِ وَالْمُوارِينُ تُنْصَبُ

وَإِذْ شِئْتَ آنُ تُعْقَى مِنْ الْحَوْضِ فِي الْحَشْرِ فَيْ الْخَشْرِ فَلْ النَّبِيِّ وَ مَنْ لَهُ يُنْسَبُ

وَحَلِّ عَلَى الْمَادِى الْمُشَقَّعِ فِي الْوَرَى فَمْ الْفَوْ الَّذِي لَا الْمُسَقَّعِ فِي الْوَرَى فَمْ الْفَوْ الَّذِي لَالْمُسْتَى الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُسْتَى الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُسْتَى الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَلْمُ الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَّا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤَالَّذِي لَالْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَالِي الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤَالَّذِي لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤَالِقُ لَا الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلُ لَا الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُولِ لِلْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلِ لَا لَا لَالْمُؤْمِلُ لَا لَالْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَا لَا لَا لَا لَالْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِلُولُ لَا لَا لَالْمُؤْمِلُولُ لَا لَا لَا لَالْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُولُ لَا لَا لَالْمُؤْمِلِي لَا لَالْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِلُولُ لَلْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلُولُ لِلْمُؤْمِلِي لَالْمُؤْمِ

# وأَسُأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ وأَسُأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ لِيَّا وَمَنْ يَتَقَرَّبُ لَ



أُمِيمْ وَحْدِي بِخِحْدِرَبِّتِي مُوَ الشِّفَاءُ أَحْبَبُتْ رَبِّا مُو اعْتِقَادِي أَحْبَبُتْ رَبِّا مُو اعْتِقَادِي لَحْدَ لِي أَمْو اعْتِقَادِي لَحَدِ لِنَّا أَمْو اعْتِقَادِي لَحَدِ لِنَا أَمْو اعْتِقَادِي لَحَدُ لِنَّا الْمُو الْمُتَقَادُ وَيُو الشَّقَاءُ وَيُو الْمُتَعَادُ وَيُعَادُ وَيُعَادُ وَيُعَادُ وَيُعَادُ وَيُعِيمُ وَيَعَادُ وَيُعَادُ الْمُتَعَادُ وَيُعَادُ وَيُعَادُ وَيَعَادُ وَيَعَادُ وَيَعَادُ وَيُعَادُ وَيَعَادُ وَعَلَادُ وَيَعَادُ وَيَعَادُ وَيَعَادُونُ وَيَعَادُ وَيَعَادُونُ وَيَعَادُ وَيَعَادُ وَيَعَادُونُ وَعَلَادُ وَعَلَاقُ وَعَادُونُ وَعَلَادُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُونُ وَعَلَاقُ وَعَادُونُ وَعَلَاقُ وَعَادُونُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُ وَعَلَّاقُ وَعَلَاقُونُ وَعَلَاقُونُ وَعَلَاقُ وَعَلَاقُونُ وَعَلَاقُونُ وَعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُ وَعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَعَلَاءُ وَعَاعُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُ وَعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُ وَعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُ وَعَلَاعُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعَلَاعُ وَ

بافور فَانِ عَنِ الْفَنَـــاءِ لَهُ الْعَيَـاةُ لَهُ الْـبَـقـــاءُ

با ربِّ حَلِّ عَلَى عُمَّ عَلَى عُمَّ عِلَى عُمَّ عِلَى عُمَّ عِلَى عُمَّ عِلَى عُمَّ عِلَى عُمَّ عِلَى عُمَّ مِنْ دَاتِ النُّ ورْ وَ الضِّيِّ الْمُ

و مَالِيهِ وَ الصَّحِيدِ الْبِيكِ رَامِ لَهُمْ عُمْرِدٌ لَهُمْ وَ فَــامُ

## قصيدة تعدر عند ختام حكر جلسة من جلسات الفقراء : وابياتها:

حَمْ لَحَمْ فَ يَعْمَةٍ عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمَةِ عَلَى الْمَا الْمُعْمَةِ عَلَى الْمُعْمِينَ عَلَى الْمُعْمَةِ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِينِ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْ

غَة يُتنِي فِي الْحَفَا جَنِينَا وَحُنْتَ لِي قَبْلَ وَالِدَيِّ

خَلَقْتَنِي مُعْلِقًا وَ لَصُولاً فَخُلْتُ لَمْ أَعْرِفِ النَّيِ يَّ

أسْجُمْ حَقَّاعَلَى جَبِينِي

مارب حلّ على النّب على النّب على النّب من ما تُلِيتُ سُورَةُ الْمَثَانِي

واليه وَالصِّحَابِ طُلِي وَالْهِ وَالْهِ مَا رَبِحَ النَّاسُ بِالْهِ يَصَانِ

وأَطْلُبُ الْحَقَّ فِي السَّعَادَةُ لِكِيِّ مَنْ خَمَّهُ زَمَانِي وهذاما دعت الحاجة لخدكره وامّا الامداح في جناب هذا الهيدكر الصمداني العلامة الرباني فلا تعدولا تحدولا تحديدة الم

سلامٌ عَلَى أَهْلِ الْجِمَى حَيْثُمَا حَلَّوا مَنِيَنَّالَهُمْ يَا حَبَّذَ امَا بِهِ حُلَّوا

لَمْمُ أَظْمَرَ الْمُولَى شُمُوسَ بَــمَائِهِ فَيَالَيْتَ خَدِّي فِي التُّرَابِ لَمْمُ نَعْلُ من يا عُرَيب الْمِي يَاتِي بَشِيرُ حُمُ فَتَبْتَهِ الشَّهْ لُ

صلُونِي عَلَى مَا بِي فَإِنِّي لِوَحْلِكُمْ إِذَالَمْ أَحْنُ أَهْلًا فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلِ

سلام عَلَيْكُمْ شَرَفَ اللَّهُ قَدْرَكُمْ وَمُنْورُهُا

هما طابّت الأيّام إلاّ بغ كرخم فأنتم ضِيَاءُ الْعَيْنِ حَقًّا وَنُورُهَا

إِهِ انظَرَت عَيْنِي وُجُوهَ أَحِبَّتِي فِالطَّيَالِي الرَّغَائِبِ فَيْ فِي فِي اللَّيَالِي الرَّغَائِبِ

#### جُوهُ إِذَ امَا أَسْفَرَتْ عَنْ جَمَالِهَا أَضَاءَتْ لَهَا الْأَصُولُ مِنْ صُلِّجَانِي (

مداتخميس للقصيدة المحمدية، للشيخ العارف المربي الكامل شيخ الطربي الكامل شيخ الطريقة الحبيبية سيحي

إِنْ شِئْتَ نَيْلَ الْمُنَى وَالشَّولِ وَالْأَمْلِ
فَانْشِهُ مَدَائِحَ نُورَ الْعَقْلِ وَالْمُقَلِ
ملاءُ هَذَا الْوَرَى آنِ وَمُنْتَقِلِ
«مُحَمَّدٌ مَنْشَأُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ
وأَصْلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ»

حَانَت جَمِيعُ الْوَرَى مِنْ قَبْلِ إِبْرَازِهَا فِي الْعُدْمِ تَشْتَكِي لِخَالِفِهَا فَأُشْرَقَتْ مِنْ ظَلَّمِ الْعُدْمِ أَنْوَارُ مَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَّمِ الْعُدْمِ أَنْوَارُ مَا « مِنْهُ اكْتَسَتْ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَمَا وَمِنْهُ إِمْ ادْهَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلْلِ »

موالملَّجاً الَّذِي لَهُ الْوَجُوهُ انْتَسَمَى فَوَ الْفَلَاهُ غَدًا بِهِ الْجَهِيعُ احْتَمَا مَنْهُ الْوَجُوهُ الْجَهِيعُ احْتَمَا مَنْهُ الْوَجُوهُ بَدَامِنُ أَرْضِنَا وَسَفَا « تَقَاطَرَ الْأَنْبِيّا وَ الرِّسُلُ مِنْهَ حَمَا مَا الْأَنْبِيّا وَ الرِّسُلُ مِنْهَ حَمَا مَا الْأَنْبِيّا وَ الرِّسُلُ مِنْهَ حَمَا مَا اللّهُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلَلِ » تقاطَرَتْ شَائِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلَلِ » وَالْخُلَلِ » وَالْخُلَلِ » وَالْخُلَلِ »

قد اصطفاه إلآه العرش من خلق مان فرق أحد يحظى بمنصيب مان فرق أحد يحظى بمنصيب فالخدم والقطب والأفراد من جوده «فنسبت الخدم والأقطاب من نوره كنوره كنقطة من بدور النوروالبلك ل

ذَاتُ الْعُلُومِ لَهُ مِنْ بَحْرِهِ خُلِبَتُ مِنْهُ تَفَتَّقَتِ الْعِرْفَانُ وَانْسَحَبَتُ غَيْمُ الْجَفَالَةِ حِينَ شَمْسِهِ طَلَعَتُ « وَالشَّمْسُ وَالْبَدْرُوَ النِّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ حَالَّعَرْشِ وَ النَّوْحِ وِ الْبُحُرِ سِيِّ وَالدُّولِ»

لآحَدُ شَوَاهِدُ مَذَا النَّورِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحِ الْحُونِ مِنْا قَدْدَنَا وَعَلاَ يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِ مُنْتَقِلاً يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِ مُنْتَقِلاً « فَشَاهِدِ النُّورَ قَدْ عَمَّ الْوُجُ وَوَلاَ تَحُدُ تَحِلُ عَلَ عَجَلِهُ قَدْ عَمَّ الْوُجُ وَوَلاَ تَحُدُ تَحِلُ عَلَ عَجَلِهُ عَرَى غَيْرَهُ تَصِلُ عَلَ عَجَلِهِ

عمّت رسَالَتُهُ فِي الْعُرْدِ وَالْعَجَمِ
وَ الرُّسُلُ نَائِبَةٌ عَنْهُ عَلَى الْأُمَ عِمَ الْأُمَ عِنْهُ عَلَى الْأُمَ عِمْ الْخَدْمِ الْخَلْقُ فِي الْعَدْمِ « فَاللَّهُ إِحْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَصِيمِ الْخَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرَّا وَلِلسِّرْ سُلِهِ الْخَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرِّا وَلِلسِّرْ سُلِهِ الْخَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرِّا وَلِلسِّرْ سُلِهِ الْعَلَيْ الْمُنْفَالِةُ الْمُنْفَالِهُ الْمُنْفِي الْفَالِيْفِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ

أَسْمَاهُ رَبُّهُ عَلَى خُلِّ الْوَرَى فَارُ تَقَى إِلَى السَّمَاوَ اللَّهِ بِالْأَمِينِ مُرْتَفِقًا فَاسْتَنْشَقَ الْمَلْخُوتُ الطِّيبَ إِذْ عَبِقًا ﴿ وَاسْتَبْشَقَ الْمَلْخُوتُ الطِّيبَ إِذْ عَبِقًا ﴿ وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُوجُ لَى لَمَّارَقَى وَالْعَرُشُ قَدْ حَصَّلَ الْأَ مَانَ مِنْ وَجَلِي لازال يسمُو إِلَى أَنْ نَالَ أَعْلاً مُنَى وَ بَشَّرَت بِالْمَنَى وَ بَشَّرَت بِالْمَنَى الْمُنَى وَ بَشَّرَت بِالْمَنَى الْمِيْلِ وَالْمَنَى وَ بَشَّرَت بِالْمَنَى الْمَيْلِ وَالْمَنِ الْفَنَا وَلاَحَ مِنْهُ السَّنَى الْمَيْلِ وَالْحَبْرِقِ الْحُجْبِ وَالْأَنْوَارَ حَتَى دَنَى وَ الْمُخْذِ مِنْ حَبِيبِي وَ السَّحْدُ مِنْ حَبْدُ السَّلَا وَلَا مِنْ مَنْ حَبْدُ السَّمْ السَّلَا وَلَا مُعْلَى مِنْ حَبْدُ السَّلَا وَلَا السَّلَا وَلَا السَّلَا وَالْمُعْلَى وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ لَا السَّلَا وَلَا السَّلَا وَالْمُ السَّلَا وَالْمُ السَّلَا وَالْمُلْعِلَا وَلَا السَّلَا وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ السَّلَا وَالْمُ السَّلَا وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَا السَّلَا وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَا الْمُنْفِيلِي وَالْمُ الْمُنْ ال

ماحيرَ مَنْ حَلَّ بِالْأَفْقِ الْفُبِينِ وَ مَنْ بَحْظَى بِرُوْيَتَنِا دُونَ الْوَرَى فَاشْكُرَنْ وَاسْتُنْ فُوَّ ادَّا وَطِبْ نَفْسًا وَلَا تَجْزَعَنْ واسْتُنْ فُوِّ ادَّا وَطِبْ نَفْسًا وَلَا تَجْزَعَنْ واسْتُنْ فُوَّ ادَّا وَالْطِلْبَ نَفْسًا وَلَا تَجْزَعَنْ وَالْلَّبَ نَفْسًا وَلَا تَجْزَعَنْ وَالْلَّبَ نَفْسًا وَلَا تَجْزَعَنْ وَالْلَّبَ نَفْسًا وَلَا تَلْ الْمُلْبَ نَفْسًا وَلَا مَلْبَ نَفْسًا وَلَا مَلْبَ نَفْسُ الْمُلْبَ فَيْ الْمُوارِ نَا وَ الْطَلْبَ لَا مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلّمَ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و سَلَّ مَا شِئْتَ تَفُرُّ بِحُلِّ مَسْنَلَ فِي فَنَالَ أَقْضَى الْمُنْسَى وَحُلِّ مَنْقَبَ فِي فَنَالَ أَقْضَى الْمُنْسَى وَحُلِّ مَنْقَبَ فِي فَنَالَ أَقْضَى الْمُنْسَقِ سَمَتُ بِأُمَّتِهِ عَنْ صَلِّ مَا أُمَّ فَي فَارْجَعَ الْمُصْطَفَى بِكِلِّ مَكِلِّ مَكْرُمَةٍ وَأَخْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْضَى وَ بِالسَّبْلِ» وَأَخْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْضَى وَ بِالسَّبْلِ»

بَحْرُ الْفَضَائِلِ مِنْ عِلْمٍ وَ مَعْرِ فَ فِي قَصَّا فِي الشِّعَافِ مَلَا ذُكِّ الْبُنِيةِ مَنْ أُمَّ سَاحَتَهُ حَاشَاهُ مِنْ خَيْبَ فِي مَنْ خَيْبَ فِي مُنْ خَيْبَ فِي مُنْ خَيْبَ فِي مُنْ فَعْضَلَ فَي مَنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » يَا أَخِي فِي ضَالِ مُعْضَلَ فَي حَدِيثَ مِنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » يَنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » يَنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » يَنْ حَدِيثَ مِنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » يَنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » وَمُنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » وَمُنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » وَمُنْ فَيْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » وَمُنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » وَمُنْ النَّاسِ كَالْعَمَلُ » وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ أَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُل

واسبح يفكرت في بحر النّدى العِمَمِ تُلْفِ الْفِي فَوْقَ مَا تَرْجُومِنَ الْحَمَمِ مِنَ الْحَرَمِ مِنَ الْفِي فَوْقَ مَا تَرْجُومِنَ الْحَرَمِ حَذَاتَ مِقْتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْهِمَمِ حَذَاتَ مِقْتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْهِمَمِ وَلَيْدُ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشّيمِ وَلَيْدُ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشّيمِ وَلَيْدُ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشّيمِ وَالْشّيمِ وَالْمُؤْدُ مِنَ النّزَلَيْ

أُعْبَى الْوَرَى فَهُمْ مَعْنَى بِعْضِ مَنْصِبِهِ حَدِّثُ عَنِ الْبَحْرِ مَلْ تَاتِي بِإِحْصَائِهِ واقْنعْ بِمَا طِقْتُ مِنْ مَكْنُونِ جَوْهَرِهِ « فَتَ مُ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَدِهِ ها عُجزَتُ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلْسِلِي قَدْ حَنَّ جِدْعٌ لَهُ صَدَّادَ عَا الشَّ جَرَا قَاقَبَلَتْ وَأَرَتْ مِنْ مَشْيِمًا أَثْرَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ عَذْبُ الْمَاءِ مِنْهُ جَرَى «وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَهِ صَرَا مَذَ الْكِيَ قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ»

و أَشْبَعَ الْأَلْفَ صَاعٌ مِنْهُ قَدْ صَمْلاً

تَشَفَّعَ الظَّبْيُ جَمْرًا مِمَّا قَدْ نَصِلاً

وَالْبَدْرُ شُقَّ وَ غَيْثُ الْمَحْلِقَ مَطَلاً

« فِي صُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِدُ لاَ يُحْصِيمًا عَدُّ وَلَمْ تُدْرِ ضَمًا بِالْمُقَلِي

معم أُطنَب الأَمَمُ الْمَاخُوزَ وَالْعُلَمَا مَا جَاءَ بِالْبَعْضِ مِنْهَا النَّبُلُ وَالنَّظَمَا مِنْ النَّبُ وَالنَّظَمَا مِنْ عَلَمَا النَّبُ وَالنَّظَمَا مِنْ عَلَمَا النَّهُ مِنْمَا بِمَا مِنْ عَلَمَا بِمَا مِنْ عَلَمْ اللَّهِ مِنْمَا بِمَا مِنْ عَلَمْ اللَّهِ مِنْمَا بِمَا اللَّهُ مِنْمَا بِمَا اللَّهِ مِنْمَا بِمَا اللَّهِ مِنْمَا بِمَا اللَّهُ مِنْمَا اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْ

الْعَبَى الْوَرَى مَدْخُهُ مِقَا مَضَى وَ أَتَى فِي الذِّكِرِ أَثْنَى عَلَيْهِ اللَّهُ قُلِ لِي مَتَى مُحْدَى مَزَ ايَاهُ هَذَ الْخَلْقُ قُلِ لِي مَتَى ﴿ ولَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَــى ﴿ ولَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَــى هَالْعَجُزُ عَنْ مَدْ حِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبُلِ؟ مَامَدْ عِثْلِي جَنَابَ حُمْ خَلَا الْأَمَلَا حَاشَا يَخِيبُ النَّبِي بِرَبْعِكُمْ نَزَلَا فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضْلِكُمْ عَائِلاً فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضْلِكُمْ عَائِلاً هُ وَقَدْ تَشَبَّهُتْ فِي مَدْحِي وَ جِئْتُ إِلَى رُحْمَاتُ مُسْتَشْفِعًا لِلّهِ تَشْفَعُ لِي » (حُمَاتُ مُسْتَشْفِعًا لِلّهِ تَشْفَعُ لِي »

أَرْضَاتَ رَبُّتَ فَقْتَ النَّوْيِلِ تَرْضِيَّةً وَيْ الْقِيَامَةِ فَقْتَ الْكُلِّ مَكْرُمَةً أَنْتَ الشَّفِيعُ لِكِلِّ الْخَلُقِ قَاطِبَةً هُنْتَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهُ الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهُ إِنْ الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهُ إِنَّا الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهُ إِنْ الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهُ إِنْ الْمُلِي الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ لَهُ إِنْ الْمُلِي الْمُلِي الْخُلُقِ عَلْمُ الْمُلْكِي الْمُلِكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْمُ الْمُلْكِي الْمُلِكِي الْمُلْكِي الْمُلِكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِ

واشفع لَنَا فِ وُرُودِ الْحَوْضِ نَشْرَبُ فُ حَدَ الصِّرَاطُ حَمِثُلِ الْبَرْقِ تَعْلَّفُهُ انْت الْمَلَاءُ وَ بَابُ اللَّهِ نُحْبَتُ فُ « مَنْ يَحْتَمِي بِحَدِيْ فَيْ الْحَوْلُ يَحْدُمُهُ لا جُلِجًا هِ حَدَيَا مُعِدَّ ضَلِّ وَلِي »

إنّي غَرِيقَ بِحَارِ الْوِزْرِ فِي صَحَبَدِ وَلَيْسَ لِي مُنْجِدٌ سِوَاحَدُ مِنْ أَحَدِ الْغِيَّاتُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مُعْتَقَدِ الْغِيَّاتُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مُعْتَقَدِ « بِحَدُ احْتَقَيْتُ فَلَا تَصِلْنِي يَاسَنَدِي للنّفْسِ وَالْجِنْسِ وَاجْبُرْنَا مِنَ الْخَلْلِي

غَبَيدُ حُمْ ضَاقَ بِالْعِصْيَانِ مَذْ مَبُهُ وَالنَّفْسُ أَمَّارَةٌ وَالنَّذُ يَحْجُبُهُ فَحُنُ نَصِيرًا لَهُ وَ اللَّهُ يَرْحَمُهُ « وَلَيْسَ يُلْحَقُ عَبْدٌ أَنْتَ نَاصِرُهُ فَأَنْتَ لِي عُفْدَةٌ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ»

قَدْ ضَاعَ عُمْرِي وَزَادَ الذَّنْبُ فِ الْعَدْدِ
وَقَدْ غَدُوتُ شَغِيلَ الْعَقْلِ وَ الْخَلَدِ
وَلَيْسَ لِي عَمَلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَلِي الْعَقْلِ وَ الْخَلَدِ
« وَقَدْ تَحَيَّرُتُ فِي أَمْرِي فَخْذُ بِيدِي فَلْا تَحَوِّلَ لِي عَنْ نُورِ فَخْذُ بِيدِي فَلْا تَحَوِّلَ لِي عَنْ نُورِ فَ الْاَوَّلِ »

ماخيرة الخلق ياشمسًا إذا بَرَغَتُ
بَدَ الْوُجُودُ وَغَابَ الْكُلِّ إِنْ حُبِبَتْ
مامز بِمَبْعَثِهِ الْأَصُوانُ قَدْ حَظِيتُ
« صَلَّى عَلَيْتَ إِلَاهُ الْعَرْشِ مَاظَفَرَتُ
سَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ»

نمّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحْتَارِ مَا سَجَعَتُ وَوَرِقَ وَهَبَّ نَسِيمُ الرَّوْخِ وَانْتَشَرَتُ وَهِ وَهَبِّ نَسِيمُ الرَّوْخِ وَانْتَشَرَتُ وَهُ الْأَرْاهِرِ مِنْ أَصْمَامِهَا اِنْفَتَحَتُ وَالْأَصْحَابُ مَانَبَتَتُ وَالْأَصْحَابُ مَانَبَتَتُ وَالْأَصْحَابُ مَانَبَتَتُ وَالْأَصْحَابُ مَانَبَتَتُ وَالْأَصْحَابُ مَنْ بَلَكِ السَّمَاءُ مِنْ بَلَكِ الْمُحْتَابُ مَانَعُ السَّمَاءُ مِنْ بَلَكِ السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مَنْ الْمُحْتَابُ مَانَعُ الْمُحْتَابُ مَانَعُ الْمُعْلَى مِنْ بَلَكُ الْمُرْتَقِيْنَ السَّلَيْ السَّمَاءُ مِنْ بَلَتْ السَّمَاءُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُحْتَابُ مَانُونَ الْمُحْتَابُ مَانَعُ مَانُ مَانُ الْمُحْتَابُ مَانْ مَانُ الْمُحْتَابُ مَانُ الْمَانُ الْمُعْتَابُ مِنْ الْمَانُ الْمُعْتَابُ مِنْ الْمَلْعُ الْمُعْتَابُ مِنْ الْمُعْتَابُ مِنْ الْمَلْعُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَلْعُ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَلْعُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانُ

وَاحْفَظُ لِرَايَةِ دِينِ الْحَقِّ حَامِلَهَا وَارْدُهُ لِسُنَّةِ مَذَا الدِّيزَ عِزَّتَهَا وَانْصُرُ لِأُمَّةِ خَيْرِ الرُّسْلِقَاءَ تَهَا « وَابْسُطُ لِإِ حُوانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا دُنْيَا وَ أُخْرَى وَ لَا تَصِلْنَا لِلْعَمَا لِلْعَمَا والدن لطريق القوم أنصارة الموريق القوم أنصارة الموريق والمحقول المحتود المورية المعتما والمعلم أو المحتود المرابع الم

#### قصيدة للشيخ سيدي احمد البدوي الفاسي وابيا تما: 27

إِلاَهِيَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ مِنَّا فَمَ الْأَلْبَابُ مِنَّا وَرَقِنَا الصَّعْبُ وَ ا

إِلاَهِيَ عَنْ سِوَاتِ اقْطَعْ رَجَانَا وَرُودَا وَمِنْ بَحْرِ الْمُنَافَاجُعَلْ وُرُودَا

فأنت نَصِيرِي وَ النَّعِينَ حَقَّا الصَّدُودَا وَفِيتَ رَجَاؤُنَا فَقِنَا الصَّدُودَا

فَإِنَّ الدِّينَ أَمْرُهُ عَصِطِيهُ فَوَ قِفْنَا وَأَصُونَا الْوَحِيمَا

وإذ الوقت قد أَمَالَ فَأَحْسِنُ لَنَا العُقْبَى وَكُنْ لَنَا رَشِيدًا

و توجنا يفردينة عظيمة وَأَجْعَلُ مِنْتَ رَبِّ لَنَا الْمَزيدَا

اهض مَدَدًا لَنَافِي صُكِلِّ قُطْرٍ وَهُمَا وَلِلْأَحْبَابِ سَهِلِ الْسَوْرُودَا

فَيَافَرُهُ وَيَاصَفُ مُسَعِدٌ وَيَاصَفُ مُسَعِدًا لَهُ فَرِيدًا لِحَصْنِ الْمَجْدِ أَدْ خِلَدُ فَرِيدًا

وَيَا قَمَّارُ فَاحُمِنَا بِقَمُّ \_\_\_رِ فَأَنْتَ نَصِيرُ مَنُ أَتَى وَ حِــــدَا

فَيَا جَبَّارُ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرِ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرِ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرِ فَا جَدِيدًا وَيَارَزَّاقُ مَدِيدًا

بعزِ عَنِيزُ اعْرُسُ مَقَامِي وَوَقِ قَ مَنِيدًا وَقِ قِ وَقِ قَ مَنِيدًا

بِحَقِّت يَا مُفَيْعِنْ سَلِّم أَمْرِي

وأبد ليعقة بكل مستي ودا وتقفنا لندر ك الشفودا

وأَمِّنْ حَوْفَنَا وَاقْبَلْ مُ عَسَانَا وَاقْبَلْ مُ عَسَانَا وَاقْبَلْ مُ عَسَانَا وَاقْبَلْ مُعَالِمًا وَاقْبُلُولِمَا الْمُرِيدَا

بحايقةٍ لَنَا فَاحْيَمْ عَظِيمَهُ وَنَسْلِي صُلَّهُ فَاجْعَلْ سَعِيدًا

بجاه المُصطفى والآل مَنْ قَدْ بِع نَالُوا السَّعَادَة وَ الْمَنْ يسدًا

بِأَ حُتَابِهِ وَ مَنْ تَبِعُوا وَ أَسُّوا بِنَاءَ الدِّينِ حَتَّى غَدَامَشِيدَا

لَهُمْ أُهُدِي الصَّلَاةَ بِحُكِّلِ لَهُ الْمُعْنَى فَرِيدًا يُتَرَى فِي الْجُسِّلِ وَالْمَعْنَى فَرِيدًا

وَيَتْبَعُمَا سَلَامٌ مُسُتَمِرٌ عَلَيْ مُسُتَمِرٌ عَلَى عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ يُرَى جَدِيدًا

صلاةً تملأ الأكوان نرورًا و تُسعِدُ و قُتنا فيضون عيدًا

وَيَظْمَرْ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَــوْزًا مُعْنَى مَــدِيدًا

مشقع يَارَسُولَ اللهِ فِينَالَا فَعَانَرُجُوالشَّفَاعَة مِنْ سِوَاحَا

أَغِتُ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللهِ قَـوْمَا خِعَافًا ظِلْهُمْ أَبَدًا لِوَاصَا

وأُسْرِعْ فِي إِخَاتَتِنَا فَإِنَّـــا نَرَى الْمَوْلَى يُسَارِغْ فِي رِضَاك



بَدَأَتْ بِبِسِمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ فَأَسْمَا وُهُ حِصْنُ مَنِيعٌ مِنَ الضَّرِّ

وَصَلَّيْتُ فِي الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَعَرْ النَّانِ فَيْ النَّانِ النَّ النَّانِ الْمَانِي الْمِيْمِ الْمِلْمِي الْمَانِي ال

إِذَا السَّتَفْتَحَ الْقُرَّاءُ فِي مُحْكِمِ الذِّكِرِ فَيَا الْعَرْشِ يَسْتَفْتِحُ الْمُقْرِيءُ

إذا نَابَني خَطْبٌ وَضَاقَبِهِ صَوْرِي لَا أَدْرِي تَلْافَاهُ لُطُفُ اللّهِ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي

ولاسيَّمَا إِذْ جِئْتُهُ مُستَّمَ الْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِ الْمُسنَى الْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ

فيا الله يَارَحُمَنُ إِنِّي لَذُو فَقُورٍ فَيُ اللَّهُ يَارَحُمَنُ إِنِّي لَذُو فَقُورٍ وَالْأَمْرِ وَأَنْتَ رَحِيمٌ مَالِكُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

بفُ مِ مِنْ قُوسٌ سَلَامٌ وَ مُومِ نُّ مُمْيُمِنٌ قَدِّ سُنِي لَدَى السِّرِّ وَ الْجَمْرِ

عَزِيزٌ وَجَبَّارٌ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَالِقً الْخَلْقِ الْحَالِقَ الْخَلْقِ الْحَالِقَ الْخَلْقِ الْحَالِقَ الْخَلْقِ الْحَالِقَ الْخَلْقِ الْحَالِقَ الْخَلْقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَلْقِ لَلْعَلْقِي الْحَلْقِ لَلْعَلْقِ الْحَلْقِ لَلْعَلْقِ الْحَلْقِ الْعَلْعِلْ

وَ يَا بَارِئُ مَالِي سِوَاتِ مُصَوِرٌ وَ يَا بَارِئُ مَالِي سِوَاتِ مُصَوِرٌ وَغَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرُ اللَّهِ وَكُلُّم وَغُفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرُ اللَّهِ وَكُلُّم وَغُفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرُ اللَّهِ وَكُلُّم وَعُفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرُ اللَّهِ وَكُلُّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وَ هَبُ لِي يَا وَهَّابُ رَزَّافُ مَطْلَبِي وَفَتَّاحُ أَشْرِفُ يَاعَلِيمُ ءُجَى فِصِرِي

وَيَا قَابِضَ يَابَاسِطُ خَافِضَ الْعِدَا وَيَارَافِعُ ارْفَعُ بِاتِّبَاعِ الْفُدَى فِكِرِ،

مُعِزْ مُذِلِ يَاسَمِيعُ بَصِيرُ جُــُ مُعِزْ مُذِلِ يَاسِّتُ رِ عَلَى مَا تَرَى مِنْ فَادِحِ الْعَيْدِ بِالسِّتَرِ

وَ يَا حَكُمُ عَدُّلُ لَطِيفُ خَبِيرُمَا لَنَا وَزَرٌ إِلاَّتَ فِي الضَّيْقِ وَالْعُسْرِ حليمْ عَظِيمْ يَا غَفُورُ شَكُورُ لَـنَـ يَحِيبَ امْرُوا يَرْجُوتَ لِلْحِلْمِوَالْغَفْرِ

عِيِّ صَبِيرُ يَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَّبُ مَا عَيِّ صَبِيرُ يَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَّبُ مَا مُعَادِثُ الْوَعْرِ لَنَا حِفْظَتَ الْأَحْمَى لَدَى الْحَادِثُ الْوَعْرِ

حسيب جليل يَا رَقِيب حَيمُ مَن سِوَاحَ نُرَجِيهِ لِحَلَّةِ ذِي فَ قَ

مجيب أَجِب يَا وَاسِعُ يَا حَكِيمْ يَا وَدُودُ دُعَا دَاعِ لِفَضُلِت مُضَطِّرٌ

عِيدٌ فَجُدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا الَّذِي نَرْتَجِي يَاحَقُ مِنْ جُودِ كَالْغَمْرِ وَحِيلُ قَوِيٌ يَا مَتِينُ وَلِيُّ حَنُ وَلِيًّ وَلِيُّ مَتِيلُ قَوِيٌ يَا مَتِينُ وَلِيُّ حَنْ اللهِ وَلِيُّا لِعَبْدِ مِنْ خَطَايَاهُ فِي أَسْرِ

حَمِيدُ وَ غُجِي مُبْدِيُّ وَمُعِيدُ لَـــُّ يَزَلُّ مِنْتَكِبُّ يَنْتَحِنَّ بِلاَ حَصْرِ

وَفُعِي مُمِيتُ حَتِي قَيْومُ وَاجِهُ وَفُعِي مُمِيتُ حَتِي قَيْومُ وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وَاجْدُوا وَاجْدُوا وَاجْدُوا وَاجْدُوا وَاجْدُوا وَاجْدُوا وَاجِهُ وَاجْدُوا وْاجْدُوا وَاجْدُوا وَاج

وَمُقْتَدِرُ ارْفَعَ يَا مُقَدِّمُ رُتَبَيِّي فَرِّي مُؤَدِّرُ أَذِّرُ صُلَّمَا يَبْتَغِي ضَرِّي

ويا أَوَّلُ يَا مَآخِرُ ظَا مِسرُ وَبَا طَا مِسرُ وَبَا طَا مِسرُ وَبَا طَا مِسرُ وَبَا طَا مُعْدِرُ فِي السَّامُ وَالْمِالُونِ وَالْمِالِي الْمُعْدِرِ فِي السَّامُ وَالْمُا وَالْمُوا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُوا وَالْمُا وَالْمُوا وَالْمُا وَالْمُوا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُ

ويا مُتَعَالِ بَرُّ تَوَّابُ جُدُّ وَتُبُ وَمُنْتَقِمْ حُلُّ بَيْنَنَا وَدَهِ مِي الشَّيِّ قِ

عَفُوْ رَءُوفُ مَالِثُ الْفُلْثِ أَنْتَ ءُو الْفُلْثِ أَنْتَ ءُو الْفِلْثِ الْفُلْثِ أَنْتَ ءُو الْمِدْرِ الْفُلْثِ اللَّهِ الْفُلْثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ومُقْسِطْ جَامِعْ غَنِيٌّ فَأَغْنِنَا فَيْ فَيْ فَأَغْنِنَا فَيْ فَيْ لِنَعْنَ عَنِ الْوَفْرِ غِنَى الْقَلْدِ يَا مُغْنِي لِنَعْنَ عَنِ الْوَفْرِ

و يَا مَانِعُ يَا ضَارُ يَا نَافِعُ اهْدِنَا بِنُورِ حَادُ وَهَادٍ إِلَى الْيُسْرِ بَدِيعُ وَبَاقٍ وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا صَابُورُ أَتِحُ لِي الرَّشُدَ لِلشُّورِ وَالصَّبُرِ وَالصَّبُرِ

بِأَسْمَائِتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي بِأَسْمَائِتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي رَضَاتَ وَلُطْفًا فِي الْخَيَاةِ وَفِي الْقَبْرِ

وَفِي النَّشِرِ ثُمَّ الْحُشْرِ وَالْمَوْقِفِ الَّذِي

وَيِهِ حَالِ آخِهِ الصَّحْفِ وَالْوَزْنِ بَعْدَمَا صَالِ الْمُزُورِ عَلَى الْجَسْرِ صَالِ الْمُزُورِ عَلَى الْجَسْرِ

وَعَافِيَةَ دِينًا وَدُنْيًا وَرَحْمَةً بِفَالِمِ الْدِينِ الْدَارِيْنِ يَا وَاسِعَ الْبِيِّ الْدَارِيْنِ يَا وَاسِعَ الْبِيِّ

وحَتَمًا بِحُسْنَى مَعْ جِوَارِ نَبِيِّنَا فَحُمُّودِ فِي الْمَوْقِفِ الْحَشْرِ فَي الْمَوْقِفِ الْحَشْرِ

عليْهِ حَلَّةُ اللَّهِ ثُمَّ سَلَامُهُ

وللنَّاظِم اغْفِرْيَا إِلَّاهِمِ وَأَمْلِمِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاسْتُرْهُمْ دَائِمَ السِّتْرِ

• قارِئِمَا وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعِ هِمْ وَلِلَّهِ رَبِّدَ مَا لَحْكِ وَالشَّكِرِ وَالشَّكِرِ

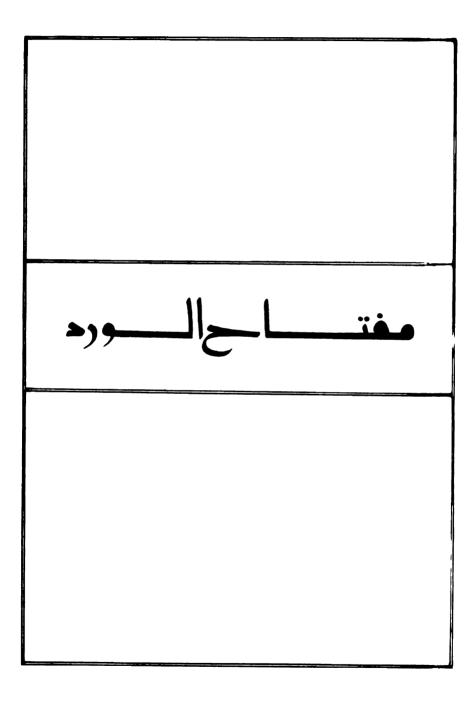

وَمَلْدَهُ وَطَلَبْهُ فَهُوَ صَغِيلٌ بِصُلِّ أَرَادَهُ وَطَلَبْهُ فَهُوَ صَغِيلٌ بِصُلِّ خَيْرٍ دَافِعٌ لِصُلِّ شَرِّو بِالْهُوَاطَبَةِ عَلَيْهِ بِإِذْ إِي مِنَ الشَّيْخِ أَوالْمُقَدِّمِ الْعَادُونِ مِنَ الشَّيْخِ يَجْفَحُالَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُهُ: اللّهُمْ حَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِتِ

اللّهُمْ حَلَّ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَ عَلَى الْلِهِ

اللّه وَسَلّم تَسْلِيمًا عَدَدَ خَلْقِتَ وَمِدَادَ

اللّه الله السّمِيع الْعَلِيمِ وَزِنَةَ عَرْشِتَ وَمِدَادَ مِلْمَاتِتُ أَعُوهُ بِاللّهِ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِلْمَاتِتُ أَعُوهُ بِاللّهِ السّمِيعِ الْعَلِيمِ مِلْمَاتِ الرَّّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحَيِّ بِمُ لِللّهِ السّمِيعِ اللّهِ الرَّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِيمُ اللهِ اللّهِ الْعَلِيمِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاّ بِاللّهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ

اللَّهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا هُدَمَّدٍ عَبُّدِ تَكُو • رسولِت النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَدَهُ • حيد وسَلِّمُ ( ثلاثا ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيتَ لَهُ الْمُلْثُ وَلَهُ الْحُعْدُ وَمُوَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلاَ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوّةً إِلاّ بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ اللّهِ الْعَظِيمُ (ثلاثا) آلْتَمْدُ لِلّهِ وَالشَّكُرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالشَّكُرُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لَقَ عَنِينَ عَلَيْهِ مَا عَنِيْ مَرْسُولُ يَّسَدُ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْ مُحرِيثُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّو فُ رَّحِيثُمْ (مرة واحدة) فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسِيقِ اللَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَسَّعُلَّتُ وَهُوَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِ مِيمِ ( ثلاثا )

بع الله الرَّحمَٰن الرَّحيم قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُولَدُّ وَلَمْ يَصُنُ لَهُ صَحُفُوا أَحَدُّ (ثلاثا) تَبَارَدَ الله (ثلاثا). بعسم الله الرّحمَٰن الرّحيم الْحَدْ لله زبّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ مَلِي يوم الدِّينُ إِيَّاتَ نَعْبُدُ وَإِيَّاتَ نستَعِينُ الْمُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ صرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَّتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ عَامِينَ (ثلاثا)

سُبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَقَايَحِفُونَ 
وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( مرة واحدة )

الله حلّ على سيّدنا هُدَهُ عَبِي عَبِي عَبِي وَسَلِمُ تَسْلِيعًا الله وَحَدِيهِ وَسَلّمُ تَسْلِيعًا الله وَحَدِيهِ وَسَلّمُ تَسْلِيعًا الله وَحَدِيهِ وَسَلّمُ تَسْلِيعًا وَحَدِيهِ وَسَلّمُ تَسْلِيعًا وَحَدِيهِ وَسَلّم تَسْلِيعًا وَحَدِيهِ وَسَلّم تَسْلِيعًا وَحَدِيهِ وَسَلّم تَسْلِيعًا وَحَدِيهِ وَسَلّم عَظَمة ذَاتِحَد فِي حَدِيهِ وَسَلّم عَظَمة ذَاتِحَد فَا مِين عَامِين عَامِين عَامِين عَامِين عَامِين عَامِين عَامِين وَالْحَدُيْةِ عَقَايَصِفُونَ وَسَلّم عَلَى الْمُؤسِلِينَ وَالْحَدْد لِي الْعَالَمِينَ وَالْحَدُونَ الْعَالَمِينَ وَالْحَدُد الْعَدَالُ وَسُلّم عَلَى الْمُؤسِلِينَ وَالْحَدُد الْعَدَالُ وَالْعُرُونَ الْعَالَمِينَ وَالْحَدُد الْعَدَالُ وَالْعُونَ الْعَالَمِينَ وَالْعُرْدُ الْعَالَمِينَ وَالْحَدُد الْعَدَالُونُ وَلَيْ الْعَالَمُ وَلَيْ الْعَالَمُ وَلَيْدَالُ الْعَالَمُ وَلَيْ الْعَالَمُ وَلَيْكُونَا الْعَالَمُ وَلَيْكُونَا الْعُلْدُ وَلَا الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُرْسُلِينَ وَالْحَدُونَا الْعَلْمُ الْعُرْسُلِينَ وَالْعُمُ الْعُرْسُلُونَا وَالْعُرُونَا وَالْعُرْدُ الْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونُ وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُلْمُ الْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُرُونَا وَالْعُرُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَالْعُونَا وَالْعُرْسُلُونَا وَا

آللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلْتَ إِسْلَامًا صيحًا يَصَعِبُهُ الْاستُسْلَامُ لِأَوَامِرَ ونواهيت وإيمانًا خالِصًا رَاسِحًا ثَابِتًا عُفُوظًا مِنْ جَمِيعِ الشُّبَهِ وَالْمَهَالِكِ وإحسانًا يَزْجُ بِنَا فِي حَضَرَاتِ الْغُيُوبِ و نتَظَمَّرْ به من أَنْوَاعِ الْغَفَلَاتِ ـــ وسائر الْعُيُوبِ ، وَإِيقَانًا يَصُيْفُ لَنَا عن حَضرَات الْأَسْمَاء وَالصّفَات ويَرْحَلْ بِنَا إِلَى مُشَّاهَدَةِ أَنُوار تَجَلِّياتِ الغُاتِ وَعَلَمًا نَافِعًا نَفْقَهُ بِهِ كَيْفَ نتأةً بن مَعَت وَنْنَاجِيت فِي الصِّلَوَاتِ ، وَامْلاً قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِمَعُرِفَتِك

حَتَّى نَشْمَدَ قَيُّومِيَّتَكِ السَّارِيَةَ فِي جَمِيع المُحْلُوقَاتِ . وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ مَا يُحِرَةِ الْفَضْلِ الْمَحْبُوبِينَ لَدَيْتُ ، وَ مَنَ الرَّاسِخِينَ الْمُتَمْضِنِينَ فِي التَّوَسُّلِ وَحِدْقِ اللَّا عُتِمَادٍ عَلَيْكٌ، وَحَقَّقَ رَجَاءَنَا بالإجابة ياكريم يا وهّابه فكالسف مَا سَأَلْنَاتٌ، وَلاَ تَصِلْنَا يَا مَوْلانَا في جميع حرتكاتنا وسكناتنا إلى أَحَدِ سِوَاتَ ، فَإِنَّ عَوَّدُ تَنَا إِحْسَانَتَ مِنْ قَبْلِ سُؤَالِنَا وَنَكِنْ فِي بُطُونِ الْأُمَّاتِ، وَرَبِّيْتَنَا بِلَطِيفِ رُبُوبِيِّيتِ تَـرُبِيَّةً تَقْضُرُ عَنْ إِحْرَاكِهَا الْعُقُولُ الْمُنَوَّرَاتُ،

فنسأَلْت اللَّهُمَّ بنَبيّت الَّذِي فَضَّلَّتُهُ على سَايُر الْأَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَبِرَسُولِك الَّذِي جَعَلْتَ رِسَالْتَهُ عَآمَّةً وَرَحْمَــةً لْخَلِّائِقِ أَجْمَعِينٌ، أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَّاةً وَسَلَّامًا نَنَالُ بِهِ عَا عَنبَّتَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعِالِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْادَابِ وَالْأَخْلَاقِ والأَحْوَالُ وَنَسَأَلُدَيَا مَوْلَانَا بِجَامِهِ أَنْ تَمْبَد لَنَا عِلْمًا نَافِعًا يَنْتَفِعْ بِهِ كُلُّ سَامِعٌ، وَتَحْشَعُ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُ مِنْهُ الْجُلُودُ وَتَجْرَى لَهُ الْمَدَامِعُ ، إِنَّتِ أَنْتَ أَنْتَ ــ القادِرُ المريدُ العالِمُ الذُّ الواسِعُ،

سُبْحَانَ رَبِّحَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ لَيْ رَبِّ لِلَهِ رَبِّ لِللَّهِ رَبِي لَكُونُ الْمُؤْسِلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لِللَّهِ رَبِي اللَّهِ رَبِي اللَّهُ اللَّهِ رَبِّ لَهِ مَا لَهُ الْمُؤْسِلِينَ وَ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِي اللَّهِ رَبِي اللَّهُ لِللَّهِ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

ثُمَّ تُحلِّي بِمَنِّهِ الصَّلَّةِ الْمَسَمَّاةِ بِحَنْ الْحَقَائِقِ فِي الصَّلَّةِ عَلَى بِحَنْ الْحَقَائِقِ فِي الصَّلَّةِ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الَّتِي تَلَقَّاهَا شَيْخُنَا أَشْرَفِ الْخُلَائِقِ الَّتِي تَلَقَّاهَا شَيْخُنَا عَنِي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيَ: عَنْ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيَ:

الله عَلَى مِأْنُواعِ حَمَالاً قِتَ الله عَلَى مَا لَا قِتَ الله عَلَى مَا لَا قِتَ الله عَلَى مَدِيعِ تَجَلِّيَا تِتَ عَلَى مَدِيعِ تَجَلِّيَا تِتَ عَلَى مَدِيعِ تَجَلِّيَا تِتَ عَلَى مَدِيعِ تَجَلِيّا تِتَ عَلَى مَدِيدًا وَ مَوْلانَا عُمَّةٍ أَوَّلِ الْأَنُوارِ الْفَائِخَةِ مِنْ بُحُرِ رِ عُمَّةٍ أَوَّلِ الْأَنُوارِ الْفَائِخَةِ مِنْ بُحُرِ رِ

عظمة الخّاتِ ، الْمُتَحَقِّقِ فِ عَالَمَ ي البنطون والظُّمُور بمَعَانِي الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ ، فَهُوَ أَوَّلُ حَامِدٍ وَمُتَعَبِّدٍ بأَنْوَاعِ الْعِبَاءَاتِ وَالْقُرْبَاتِ، وَالْمُمِدُّ في عَالَقَ الْأَرُواحِ وَالْأَشْبَاحِ لِجَمِيع الْمَوْجُودَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْدَابِ صَلَاةً تَكِشِفُ لَنَا النَّقَابِ عَنْ وَجُمِه الصريم في المرائب واليقظات، وَتُعَرّفُنَا بِحَ وَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ وَالْحَضَرَاتِ (مرة واحدة) وَالْطُفُ بِنَا وَالسَّكِنَاتِ وَاللَّحَظَانِ وَالْخَطَرَانِ

(ثلاثا) سُبْحَانَ رَبِّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْمُ يَتِ وَالْحَمْمُ لِينَ وَالْحَمْمُ لِلْهِ رَبِّ لَا الْعَالَمِينَ .

أَعُوهُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطانِ الرّجِيمِ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قِدْجَمَعُوا الّخِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَحْكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَ اللّهِ وَقَالُوا:

حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَصِيلِ (عشرا) فَا نُقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُمُمْ سُوءٌ (ثلاثا) وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٌ (ثلاثا) ثُمَّ تَقُولُ: وَإِنْ يَنْ يَعْمَ عُوتَ فَإِنَّ عَنْ مِنْ وَالَّهِ عَلَمْ اللَّهُ هُو الَّهِ عَلَمْ الْوَانْفَقْتُ وَبِالْمُومِنِينَ وَأَلّقَدَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لُوْانْفَقْتُ مَا لَهُ وَمِنِينَ وَأَلّقَدَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْانْفَقْتُ مَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ وَلَيْ اللّهُ وَمَنِي اللّهُ النَّهِ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ مَنْ اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي النَّهُ عَلَيْهُمْ النَّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهُ عَلَيْهُمْ النَّهُ وَمَنِي النَّهُ وَمَنِي النَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَمَنِي النَّهُ اللّهُ وَمَنِي النَّهُ الْمُؤْمِنِينِي اللّهُ وَمَنِي النَّهُ الْمُؤْمِنِينِي اللّهُ اللّهُ وَمَنِي النَّهُ الْمُؤْمِنِينِي اللّهُ وَمِنْ النَّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ وَمَنِي النَّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ وَمَنِي النَّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ وَمِنْ النَّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَلاَ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ لَدَاللَّطُفُ لَدَاللَّطُفُ لَدَاللَّطُفُ مِنْدَ يَشْمَلْنَا اللَّطُفُ

لَطِيفُ لِطِيفُ إِنَّنِي مُتَوَسِّلٌ بِلُطْفِ فَالْطُفْ بِيوْقَهُ نَزَلَ اللَّطُفْ

بِلْطُفِتَ عُذْنَا يَا لَطِيفُ وَمَا نَحْنُ دَخَلْنَا فِي وَسُطِ اللَّطْفِ وَانْسَدَلَ اللَّطْفُ

نَجَوْنَا يِلْطُفِ اللَّهِ فِي اللَّطْفِ إِنَّـهُ تَطِيفُ لَطِيفُ لُطُفُهُ دَائِمًا لُطُفُ

أَلَا يَاحَفِيظُ يَا حَفِيظُ لِتَ الْجِفْظُ فَا الْجِفْظُ فِنْتَ الْجَفْظُ فِنْتَ الْجُفْظُ فِنْتَ الْجُفْظُ

حفيظ حفيظ إِنَّنَا نَتَوَيِّلُ بِحِفْظِت فَاحْفَظْنَا وَقَدْنَزَلَ الْحِفْظ

بِعِفْظِت غُذْنَا يَا حَفِيظٌ وَمَا نَحْنُ وَ مُعَانَدُنَا يَا حَفِيظٌ وَانْسَدَلَا لِحُفْظُ وَانْسَدَلَا لِحُفْظُ

نجونا بحفظ الله ذي الحفظ إنَّ مه تفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ

بِجَاهِ إِمَامِ الْمُرْسَلِينِ فَعَقَدٍ مِنَامِ الْمُرْسَلِينِ الْمُؤْمَانِزَلَ الْحِفْظِ مَا نَزَلَ الْحِفْظِ

عَلَيْهِ صَلَّاةُ اللَّهِ مَا قَالَ مُنْشِتٌ أَلَايَا حَفِيظ يَاحَفِيظُ لَدَالْجُفُظُ٥

لَّا إِلَّهُ اللَّهُ (عشرا) سَيْدُ نَا غُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَالِهُ، ثَبُّننَا يَا رَبِّ بقُولِهَا وَانْفَعْنَا يَا مُولَانَا بِدِكُرِهَا وَأَدْخِلْنَا فِي مَيدان حصيمًا وَاجْعَلْنَا مِنْ أَفْرَادِ أَمْلِمَا وَعِنْدَ الْمُوتِ لَاطَقِينَ بِمَا عَالَمِينَ بِهَا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا عُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ءَآلِهِ وَأَحْدَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادٍ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ آمين (ثلاثا) و سَلامْ عَلَى الْأَنْبِياءِ وَ المُوسَلِينُ ( ثلاثا ) وَعَلَى جَمِيعِ عِبَاهِ الله الصّالِحِينُ وَآخِرُ مَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ

لله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا تَوْفِيقِتَ إِلَّا باللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَكُفَّى بها نعمة ( وإن و فقك الله إلى إحكثار من لا اله الا الله فعلى رأسكل مائة تقول سيدنا محمد رسول الله حلى الله عليه وسلم الخ ... حماسبق) يَا أُوِّلُ يَا ءَاخِرْ يَا ظَاهِرْ يَا بَاطِئْ السقع يدائي يقا سمعت بهيداء عَبْدِت سَبِّدِ نَا زَصَرِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بِصَدِلَتُ وَأَيَّدُ نِسَ

الله و يخل إني أسألت بسر الدات موا و الله من السر من أنت وأنت مؤات مؤات مؤات مؤات من عرض الله و ينور عرض الله و ينور الله و ي

وعَدُو اللَّهِ بِما ثَةِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إلا بالله ختفت عَلَى نَفْعي وَعَلَى دِينِي و عَلَى صُلِّ شَيْجٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِحَاتِم اللَّهِ الْمَنِيعِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ أَقْطَارَ السَّمْوَاتِ وَ الْأُوْخِيِّ، وَحَسَّنِنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ اللَّهِ نعم المولي ويعم النَّصِيبِ ﴿ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا عُحَقِّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَ أُحْدَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا حَيْيرًا والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، ثم تقول الدعاء المبارد و هو:

يَاوَهُوهُ (ثلاثا) يَاهَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ (ثلاثا)

يَا مُبِدِي ، يَا مُعِيدُ ( ثلاثا ) يَا فَعَّالًا لِمَا يُريدُ (ثلاثا) أَسُأَلْتَ بِنُورِ وَجُمِتِ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ (ثلاثا) وَأَ سُـأَلْتُ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَرُتِ بمَا عَلَم خَلِق حَدِ (ثلاثا) وَ بِرَ حُمَيْتُ الَّيْتِ عِي وَسِعَتُ حَيِّ شَيْءٍ (ثلاثا) لَّاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

سُبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّتَ رَبِّتَ وَبِّ الْعِزَّةِ عَقَا الْمُوسَلِينَ وَالْحَمْ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَالْحَمْ

تيا مُغيث أَغِتنا (ثلاثا)

## لِلَّهِ رَبِّ ـــ الْعَالَمِينَ .

الله لطيف بعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَمُوَ الْقُوشُ الْعَزِيزِ" (عشرا). ( و عند الصباح تزيد) لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ والله أكبر و شبحان الله و بحمده وَأَسْتَغْفِرْ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللَّهُ مُوَ الْأُوِّلُ وَاللَّحِرْ وَالظَّامِرْ وَالْبَاطِنْ ۗ بيده الخير يُحيى وَيْميث وَ مُوَ عَلَى حُــُلُ شَـعُ ۽ قَدِيرُ (عشرا) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا وَمُؤلَّانَا عُمَّاتٍ وَ عَلَى مَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا "

عَدَمْ خَلْقِد وَرِضَا نَفْسِد وَزِنْـة عَرْشَتُ وَمِدَادَ كَلِمَا يَتُ سُبِّحَانَ رَ بِّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدْدَ مَا عَلِمَ وَزنَةَ مَا عَلِمَ وَمِلاً مَا عَلِمٌ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَالِبُ ( ثلاثا ) سُبْحَانِ رَبِّت رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّايَصِفُونَ وَ سَلَّامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ \* وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ بُسِ العالمين

## ادعيت حتام الورد

اللَّهْ مَ الْهُتَ عَ بَصَايِرَ نَا اللَّهُ الْهُ لِمْرَا قَبِتَ وَ مُشَاهَدَ يَتُ بِجُودِك وَفَضَلَتُ وَ نَوْرٌ سَرَ الْمِرْنَا لِتَجَلِّياتِ أستاء وحفانت بحليت وَحَرَمِتُ وأَفْنِنَا عَنْ وُجُودِنَا المَجَازِي فِ وُجُودِت الْحَقِيقِ يَ بطولت وميت وأبقنا بت لا بنا هُ أَفِظِينَ عَلَى شَريعَيْت وَسُنَّةِ نَبِيِّتُ إِنَّتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جدير بسر وبرسكة بسم الله الرحمن

الرَّحِيمِ الْحَفْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَيٰ الرَّحِيمِ الْحِينِ الْحِسِ آمِينِ، الرَّحِيمِ الْحِينِ الْحِسِ آمِينِ، الْحِينِ الْحِينِ الْحِقْ عَمَّا يَصِفُونَ سُبُحَانَ رَبِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ فِينِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ فِينِ

(ثم تدعو لنفسك ولوالديك ولمشائخك، ولشيخ وقتك ولأمير المؤمنين خصوصا ولكافة المسلمين عموما).

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا هُعَمَّدٍ وَعَلَى اَلِـ سَيِّدِنَا هُعَمَّدٍ صَلَّاةً تُنْجِينَا بِهَا مِذْجَمِيعِ

الْأَهْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَاجِمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مُنْ جَمِيعِ السِّيِّنَايِكُ وَ تَرْفَعْنَا بِهَا أَعْلَا الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْمَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيع الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَعَاتِ. اللَّهُمَّ أَنْزُلُ عَلَيْنَا فِي مَذِهِ السَّاعَةِ مِنْ خيرك و بركايت كما أنزلت عَلَى أَوْلِيَاتِكُ وَخَصَّت بِهِ أَحِبَّانَتُ ، وَأَذِقْنَا بَرْدَ عَفُوتَ وَحَلَاوَةً مَغْفِرَيْتُ وَاذْشُرُ عَلَيْنَا رَحْمَتَكُ الَّتِي وَسِعَتْ صُكِّرُشَيْءٍ وَارْزُقْنَا مِنْدَ عَدِيَّةً وَقَبُولًا وَتُوبَةً نَصُوحًا وَإِجَابَةً وَ مَعْفِرَةً وَعَافِيَةً تَعُمُّ الْحَاخِرِينَ وَ الْأَحْسِينَ وَ الْأَحْسِينَ وَ الْأَحْسِينَ وَ الْأَحْسِينَ وَ الْمَيْتِينَ بِرَحْمَتِ الْآرْحِينَ وَالْمَيْتِينَ بِرَحْمَتِ الْآرْحِينَ الْرَّاحِينَ الرَّاحِينَ الرَّاحَةُ الْحَيارُ الْحَيْرُ الْحَيارُ الْحَ

آللَّهُ مَّ لَا تُخَيِّبُنَا مِمَّا سَأَلْنَاتَ وَلَا تَحْرُمُنَا مِمَّا رَجُوْنَاتُ:

وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا

في المحيّا والمتمات إنّت فجيب المتّعوات شبّحان ربّت ربّت ربّت ربّت العرّسلين العرّسلين على العرسلين و سلام على العرسلين و الحقد لله ربّ العالمين.

اَللَّهُمْ إِنِّي أَسْتَحِيرُ حَصَ بعلیت و آستف رخ بف رت وَأَسْأَلْتِ مِنْ فَضَلِتَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمُ فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ مُ اللَّمُ مَا إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ حُنْت تَعْلَمْ أَنَّ مَاذَا الْأُمْرَوَهُوَجَعِيعُ حرتايى وستكنايى الظاهرة وَالْبَاطِنَةُ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ وَخُلْقٍ وَحَالً عِبَادَةً وَعَادَةً فِي حَقِي وَ فِي حَقِّ غَيْرِي فِي هَذَا البَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةٍ عُفْرَى خَيْرٌ لِّے فِے دِینِی وَدُنْیَایَ وَ مَعَاشِی ومعادى وعاقبة أمري وعاجله وآجله "[أواللُّيلَة وَفِي مَا بَعْدَمَا] فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فيه وإن كنت تعلم أنّ مَذَا الْأَمْر وَ مُو جَمِيعُ حَرَكاتِي وَسَكناتِي الظَّامِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ وَ خُلْقِ وَ حَالٌ عِبَادَةً وَعَادَةً فِي وَ ف حق غيري في مَذَا الْيَوْمِ\* وَ فِيمَا بَعْدَهُ وَ فِي بَقِبَّةِ عُفْرِي شُرُّ لِّي فِي ديني و دُنْيَاي و مَعَاشِي و مَعَادِ ـــــ وَعَاقِبَةِ أُمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفَهُ عَنِّي وَاحْرُفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لَى الْخَيْرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّني بِهُ إِنَّك عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. \*[أواللَّيْلَة وَفِي مَا بَعْدَمَا]

الله مَ اقْسِمُ النَّا مِنْ خَشْيَيْتَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ و مِنْ طَاعَيْكِ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكُ، وَ مِنْ الْيَقِينِ مَا تُمَوِّزُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَا يُبِ الدُّنْيَا ۗ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيك وَأَبْصَارِنَا وَ قُوِّينَا مَا أَحْيَيْتَنَاوَاجُعَلَّهُ الوارث مِنّا، واجعل قَأْرَناعَلَى مَنْ ظَلْقَنَا وَانْضُرْ نَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكبَرَ مَيِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ولَا غَايَةً رَغْبَيْنَا ولَا إِلَى النَّار مَصِيرَنَا وَلا تُسَلِّط عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

آلله مَ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّ الْمُحْطَفَّ وَرَسُولِتُ الْمُرْتَخَى طَيِّرُ قُلُوبَنَا وَرَسُولِتَ الْمُرْتَخَى طَيِّرُ قُلُوبَنَا فِي الْمُرْتَخَى طَيِّرُ قُلُوبَنَا فِي الْمُرْتَخَى طَيِّرُ قُلُوبَنَا فِي السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَفَحَبَّيَتُ وَأَمِثْنَا عَلَى السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوقِ إِلَى لِقَائِثَ وَالْجِمَاعَةِ وَالشَّوقِ إِلَى لِقَائِدَ وَالْإِلَى وَالْإِلْ وَالْإِلْمُ وَالْإِلْ وَالْإِلْ وَالْإِلْمُ وَالْوِمُ وَالْإِلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ و

فَسُبَحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

تُصِيحُونَ وَلَهُ الْمَعْدُ فِي الشَّقَا وَالْأَرْ فِي وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمُنْ فَي الْمُرْضَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَحَمَالِتِ وَيُحْرِبُ الْمُرْضَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَحَمَالِتِ وَيُحْرِبُ الْمُرْضَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَحَمَالِتِ وَيُحْرِبُ الْمُرْضَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَحَمَالِتِ اللَّهُ وَالْمُونِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

آللَّهُ عَ إِنَّانَهُ أَلْت رِضَات وَالْجَنَّةُ وَ عَالَى وَالْجَنَّةُ وَ عَالَى وَالْجَنَّةُ وَ عَالَى فَوْلٍ وَعَمَلٍ وَ عَمَلٍ وَنَعُوهُ بِتَ مِنْ سَخَطِت وَالنَّارُ وَمَا يُقَوِّدُ بِتَ مِنْ سَخَطِت وَالنَّارُ وَمَا يُقَوِّدُ بَتِ مِنْ سَخَطِت وَالنَّارُ وَمَا يُقَوِّدُ وَعَمَلٍ .

اللَّهُمَّ يَا سَابِغَ النِّعَمُّ وَيَا دَافِعَ

النِّقَمْ وَيَا فَارِجَ الْغُمَمِّ وَيَا صَحَاشِفَ الظُّلَمُ، وَيَا أَعْدَلَ مَنْ حَصَمُ وَيَاحَاسِبَ مَنْ ظَلَّمْ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلُّمْ يَا أَوَّلَّا بِلَّا بِدَايَةً يَا ءَاخِرًا بِلَّا نَفَايَةً يَا مَنْ لَـهُ اسم بِلَاكُنيَةً . فَرَجْ عَنَّا وَعَرْجَمِيع الْمُسْلِمِينَ مَا هُمْ فِيهِ بِسِرٌ اِسْمِحَتَ المَحْزُونِ الْمَكْنُونِ الْمُبَارَبِ الطَّاهِر الْمُحَلِّمُ الْمُقَدِّسِ، إنِّدَ عَلَى كُلِّ شَىء قدير و بالإجابة جدير سُبحان رَ بِّدِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَحِفُونَ وَمَلَمٌ عَلَى الْمُوسِلِدِنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ

## ادعية دبرالصلواتـــ

وَ بَعْدَ كُلُّ فَريضَةٍ مِنْ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ تَقُولُ: أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالَّذِيُّ الْقَيُّومُ وَأَ تُوبُــــ إِلَيْهُ (ثلاثا) اللَّهُمَّ مَغْفِرَتْتَ أُوسِعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلَى (ثلاثا) آللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا فُمَّدٍ عَبْدِت وَنبيَّتِ وَرَسُولِت النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَعَلَى آلِهِ و صَحْبِهِ وَسَلَّمُ تسليماً بِقَدْر عَظَمَةِ ذَاتِكِ فِي كُلُّ وقتي وحيث (ثلاثا) مَامِينٌ مَامِينٌ ءَامِينٌ سُبْحَانَ رَبِّت رَبِّ الْعِزَّةِ الخر.... اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُتِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَّاتُ الْمُنْكِرَاتِ وَحُبِّـــــ المساكين ، وإنّا أرّدت بعبادت فِتنَةً فَا قَبِضُنَا إِلَيْتَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ آمين آمين آمين سُبَحَانَ رَبُّت رَبِّ الْعِزَّةِ النم .... ثُمَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُهُ صَنَالَتِ وَ تُصَبِّرُهُ حَذَالِتَ وَتَحْتِمُ الْمَائَةَ بِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَريتَ لَهُ لَهُ الْمُلْتُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَعَلَى صُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ تَفُولُ: أَسْتَغُفُواللَّهَ ( ثَلَاثًا )

آلْحُمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكِرُ لِلَّهُ (ثَلَاثًا) لَا حَوْآ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، آللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُودُعُكَ ديننا وإيماننا فاحفظهما عَلَيْنا حِفْظًا فَحَقَّدِ يِّا فِي حَيَاتِنَا وَعِنْدَ مَمَاتِنَا وَبَعْدَ وَفَاتِنَا وَارْزُقْنَاكُمَالُمُمَا بِمْتَا بَعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَقُوالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ مُريدِينَ بنالت وجمت التريم يا أكرم الأكرمين آمين بسم الله الرّحمن الرَّحِيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إلى آخِرِمَا: ثُمَّ آیة الْکُرسِیِّ النع ثم آمنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ شَهِدَ اللَّهُ الح ثُمَّ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِتِ الْمُلْبِ النَّمْ مُالِتِ الْمُلْبِ النَّمْ مُالِتِ الْمُلْبِ لَقَدُّ جَا ءَحُمُ النِي ثُمَّ سُورَةُ الْإِخْلَامِ ثُمَّ الْمُعَوِّدَتِينِ ثُمَّ اللَّمُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا اله الله أنت حاقة نه وَأَنَا عَبُدُتِ وَأَنَا عَلَى عَمْ \_\_\_ وَوَعْدِ صَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِصَ مِنْ شرّ مَا حَنَعْتُ أَبُوءُ لَدَ بِنِعْمَتِدَ عَلَىٰٓ وَأَبُومُ بِعَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ النُّ نُوبِ لِلَّا أَنْتُ رَبُّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَ تُبُ عَلَى ۚ إِنَّكِ أَنْتَ التَّوَّابِـ الرَّحِيخُ ... ثُمَّ فَاتِحَــةُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى تَصْسِبُونَ ،

ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَانَا لِمَا اللَّهِ الْآلِي بِالْحَقِّ (ثلاثا) وَ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ تَقُولُ اَللَّهُمَّ لَتَ الْحَمْدُ (ثَلَاثًا) ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا أَنْعَمْت بِهِ فَمِنْد بِتِ لَت وَحْدَت لاَ شَرِيت لَتُ لاَ أُحْمِى ثَنَاءً عَلَيْتُ أَنْتَ صَعَاأَثُنَيْت عَلَى نَفْسِتُ مَا شَآمَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ (ثَلَاثًا) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيتُ مُصَلِّبًا عَلَى النَّبِيّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَاعِيًا لِأَل الْبَيْتِ وَ لِأَلْ جَانِب اللهِ وَالْمَشَائِخِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَحْبَابِ وَلِكَافَّتِ

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : تَقُولُ ٱللَّهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا عُدَمَّدٍ عَبْدِ حَوْرَسُولِتَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَحَدِيهِ وَسَلَّمُ (ثلاثا) وَتَزِيدُ بَعْدَ الثَّالَثِةِ: تَسْلِيمًا ثُمَّ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَنَسُأُلُدُ قُلْبًا خَاشِعًا وَنَسُأُلُدُ عِلْمًا نَافِعًا وَنَسَأَلُت يَقِينًا صَادَقًا وَنَسَأَلُت دينًا قَيِّمًا و نَسَالُتُ الْعَافِيةَ مِنْ حُلِّ بَلَيَّةٍ وَنَسْأَلْتُ تَمَامَ الْعَافِيَةُ وَنَسْأَلْت دَ وَامَ الْعَافِيَةِ وَ نَسَأَلَتِ الشُّكرَعَلَ الْعَافِية وَنَهُ أَلْتُ الَّغِنَى عَنِ النَّاسِ: اللَّمْمَّ أَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّمًا وَأَجِرْنَا مِنْ

خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَايِ الْأَخِرَةِ ، اَللَّهُ مَّ يَا لَطِيفُ نَسْأَلُتُ اللَّطْفَ فِي مَا يَا لَطِيفُ مَا لَطْفَ فِي مَا لَطْفَ فِي مَا جَرْتُ فِي الْمَقَادِيرُ (ثلاثا) سُبْحَانَ جَرْتُ وَيُقَادِيرُ (ثلاثا) سُبْحَانَ وَيِّتَ إِلَى آخرِما: انتهى (

## اد حصارالفجر

وَيَنْبَعِي لِكِ لَّ فَقِيرِ أَنْ لَا يَتُرُ حَد حَظَّهُ مَنْ رُحَيْعَاتِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ...: عُلِّهُ عَلَى النَّبِيِّ حَلَّى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْتِ عَلَى اللهُ عَلَيْتِ عَلَى اللهُ عَلَيْتِ عَ وَ سَلَّمَ بِالصَّلَّاةِ الْمَشِيشِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ ثُمَّ يَخْضُرْ مِنْ الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ سِتِّمِا نَــةً وَسِيِّينَ مَرَةً ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ رَغِيبَةِ الْفَجْر يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (إحدَى وَأُر بِعِينِ مَرَّرُهُ) ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ و بحقد ۽ سُبْحان الله العظيم أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ (عشرا) ثُمَّ تَقُولُ أَلَّهُ (سبعا)

وَتَعْقِبُهُ بِالتَّمْلِيلِ وَالْإِبْتِمَ الْحَتَّى ثَقَامَ صَلَّةُ الْفَرِيضَةِ: اِنْتَمَى:

## الصلاة المشيشية

ٱللَّهُمَّ حَلَّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ ــ الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الْحَقَالَةِ وَتَنَزَّلَتُ عُلُومُ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَأَعْجَزَ الْخَلَّائِقَ وَلَهُ تَضَاءَ لَيْدُ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدْرَكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فَرِيَاكُمُ الْمَلَكُونِ يزَّمْر جَمَالِهِ مُونِقَةٌ وَحِيَاخُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَقِّقَةٌ وَلاَ شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بع مَنُوكٌ إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ صَعَمَا قِيلَ الْمُؤْسُوطُ صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ

مِنْدَ إِلَيْهِ صَحَا مُوَ أَهْلُهُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَنْدُ إنَّهُ سِرْتِ الْجَامِعُ الدَّالُّ بِتَعَلَيْتُ وَحِجَابُتُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَتُ بَيْنَ يَدَيْتُ ٱللَّهُمَّ أَلَّهُمْ أَلَّكُ قَنِي بِنَسَبِهُ وَحَقِّقْنِي يحسبه و عرفني إيّاه معرفة أسلم بما مِنْ مَوَارِدِ الْجَمْلُ وَأَحْرَعُ بِمَامِزُ مَوَارِدِ الْفَضْلُ وَأَحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ ٓ إِلَى حَضْرَيْتُ حَمَّلًا عَدُوفًا بِنُصْرَيْكٌ وَاقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْ مَغَهُ وَزُجَّم بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أُوحَالِ التَّوْحِيدِ وَأَغُرُفُنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ تَبَي لَّا أَرَى وَلَّا أَسْمَعَ وَلَّا أَجِدَ وَلَّا أُحِسِّ إِلَّا

بِمَا وَاجْعَلِ الْحِجَابِ الْأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِي وَ رُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتُهُ م م م م جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَكْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ: يَا أُوّلُ تَا ءَاخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ السَّمْعُ نِدَانِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَامَ عَبِدِ سَيِّدِ نَا زَكرِيَّاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْضُرْنِي بت لَتْ وُأَيَّدُ نِي بِتَ لَتَ وَاجْمَعُ بَيْنِي وَ بَيْنَدُ وَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ 



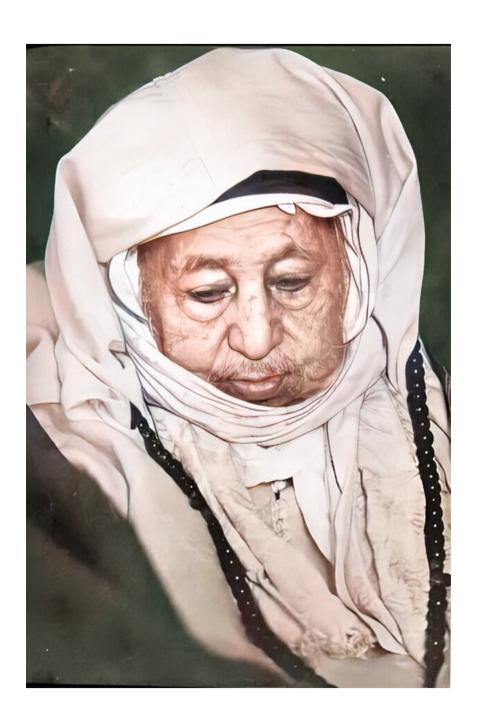

